الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي

كلية الآداب واللغات

جامعة منتوري -قسنطينة قسم اللغة العربية وآدابما

# جميلة بوحيرد الرمز الثوري في الشعر العربي المعاصر

ترجمة لمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير (شعبة: أدب الحركة الوطنية)

#### لجنة المناقشة

| رئيسا        |                      |             | دد             |
|--------------|----------------------|-------------|----------------|
| مشرفا ومقررا | جامعة منتوري-قسنطينة | أستاذ محاضر | د. يوسف وغليسي |
| عضوا مناقشا  |                      |             | د –            |
| عضوا مناقشا  |                      |             | د              |

السنة الجامعية: 2006-2006

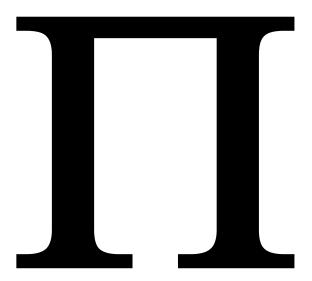

## الشكر

إذا كانت كلمة "الشكر" تسع مجهودات الأستاذ المشرف "يوسف وغليسي" فله ألف شكر على ما أولاني وبحثي من عناية واهتمام وطول أناة وجميل صبر فجزاه الله عني خير الجزاء.

كما لا يفوتني توجيه شكر خالص إلى اللجنة المناقشة لتحملها مسؤولية النقد الجاد للبحث وقراءة صفحاته الكثيرة بصبر ومن ثمة إفادتنا بتوجيهات قيمة هي بنت سنين طويلة من الخبرة العلمية.

فإلى هؤلاء أرفع جهد المقل وعسى الله أن يقبل مني الصواب ويغفر لي الخطأ

## الإمحاء

إلى...
أرفع إليكما جهد أعوام خلت، عسى أن يكون
نتاج ما مرّ عليّ فيهم من مشقة وسهر...
بعض الجزاء!!

"إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يُستحسن، ولو قُدّم هذا لكان أفضل، ولو تُرك هذا لكان أهل... وهذا من

# أعظم العِبر، وهو دليل على المستيلاء النقس على جملة البشر".

-العماد الأصفهاني-

## فهرس الموضوعات

| ٲ | قدمة                                           |
|---|------------------------------------------------|
|   | القصل الأول: الرمز الثوري: ملتقى الشعر والثورة |
| 3 | [-الثورة                                       |
| 3 | e . Str                                        |

| 5  | 2-علاقة الشعر بالثورة            |
|----|----------------------------------|
| 7  | 3-بين "شعر الثورة" و"ثورة الشعر" |
| 9  | 4-ثورة الشعر: بين النفي والإثبات |
| 9  | أ-موقف طه حسين                   |
| 12 | ب-موقف حنامينة ونجاح العطار      |
| 16 | خلاصة القول                      |
| 18 | II-الرمز                         |
| 18 | 1-مفهوم الرمز لغة                |
| 19 | 2-الرمز اصطلاحا2                 |
| 19 | أ-المعنى العام للرمز             |
| 21 | ب-المعنى اللغوي للرمز            |
| 23 | جـــ-المعنى النفسي للرمز         |
| 26 | د-المعنى السيميائي للرمز         |
| 29 | هـــ-المعنى الأدبي للرمز         |
| 30 | خلاصة القول                      |
| 31 | -الرمز عند الباحثين آخرين        |
| 33 | خلاصة القول                      |
| 35 | III-مستويات الرمز وأنواعه        |
| 35 | 1-الرمز الأسطوري                 |

|                                | 2-الرمز الطبيعي2                                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38                             | 3-الرمز التراثي                                                                           |
| 41                             | 4-الرمز الديني4                                                                           |
| 45                             | IV-علاقة الرمز بالأسطورة                                                                  |
| 45                             | 1-مفهوم الأسطورة                                                                          |
| 46                             | 2-الأسطورة في الاستغلال الرمزي الحديث                                                     |
| 49                             | V-علاقة الرمز بالاستعارة، وأهم الفروق بينهما                                              |
| 49                             | 1-مفهوم الاستعارة                                                                         |
| 50                             | 2-أهم الفروق بين الرمز والاستعارة                                                         |
| 52                             | خلاصة القولخلاصة القول                                                                    |
| 32                             |                                                                                           |
|                                | الفصل الثاني: جميلة بوحيرد رمزا شعريا دراسة في مستويات التوظيف                            |
|                                |                                                                                           |
| الرمزي                         | الفصل الثاني: جميلة بوحيرد رمزا شعريا دراسة في مستويات التوظيف                            |
| ا <b>لرمزي</b><br>55<br>55     | الفصل الثاني: جميلة بوحيرد رمزا شعريا دراسة في مستويات التوظيف الحميلة بوحيرد             |
| ا <b>لرمزي</b><br>55<br>55     | الفصل الثاني: جميلة بوحيرد رمزا شعريا دراسة في مستويات التوظيف الحميلة بوحيرد             |
| الرمزي<br>55<br>55<br>57       | الفصل الثاني: جميلة بوحيرد رمزا شعريا دراسة في مستويات التوظيف الحميلة بوحيرد             |
| الرمزي<br>55<br>55<br>57<br>61 | الفصل الثاني: جميلة بوحيرد رمزا شعريا دراسة في مستويات التوظيف الخيرد                     |
| الرمزي<br>55<br>55<br>57<br>61 | الفصل الثاني: جميلة بوحيرد رمزا شعريا دراسة في مستويات التوظيف الخصل الثاني: جميلة بوحيرد |

| 68  | 5-مستويات الرمز عند عثمان حشلاف      |
|-----|--------------------------------------|
| 69  | III-جمیلة بوحیرد رمزا شعریا معاصرا   |
| 70  | 1-جميلة بوحيرد رمزا جزئيا            |
| 80  | 2-جميلة بوحيرد رمزا كليا             |
| 87  | خلاصة القول                          |
|     | القصل الثالث: وسائل الترميز الشعري   |
| 90  | وسائل الترميز الشعري                 |
| 92  | I-المعجم الشعري، وتشكيل الرمز اللغوي |
| 93  | 1-الرموز اللغوية الطبيعية            |
| 97  | 2-الرموز اللغوية المكانية            |
| 104 | 3-الرمز اللغوي الحيوانية             |
| 107 | 4-الرموز اللغوية الثورية             |
| 114 | II-التناص، وتشكيل الرمز الإشاري      |
| 114 | -مفهوم التناص                        |
| 115 | 1-التناص مع الكتب السماوية           |
| 120 | 2-التناص مع الحديث الشريف2           |
| 122 | 3-التناص مع الشعر العربي             |
| 124 | 4-التناص باستحضار الشخصيات النمطية   |
| 130 | 5-التناص مع الأمثال والحكم           |
|     |                                      |

| III-الصورة الشعرية، وبناء الرمز المركب                       |
|--------------------------------------------------------------|
| 1-مفهوم الصورة الشعرية                                       |
| 2-علاقة الرمز بالصورة، وأهم الفروق بينهما2                   |
| 3-الصور الثورية الجزئية، وبناء جميلة بوحيرد رمزا ثوريا مركبا |
| 4-الصور السطحية أو صور "اللصوق اللفظية"                      |
| IV-الإيقاع والأصداء الرمزية                                  |
| 1-ر حابة المفهوم الموسيقي                                    |
| 2-الإيقاع، وجميلة بوحيرد صدى رمزيا2                          |
| خاتمة                                                        |
| قائمة المصادر والمراجع                                       |
| ملحق ببعض القصائد التي تناولت جميلة بوحيرد                   |

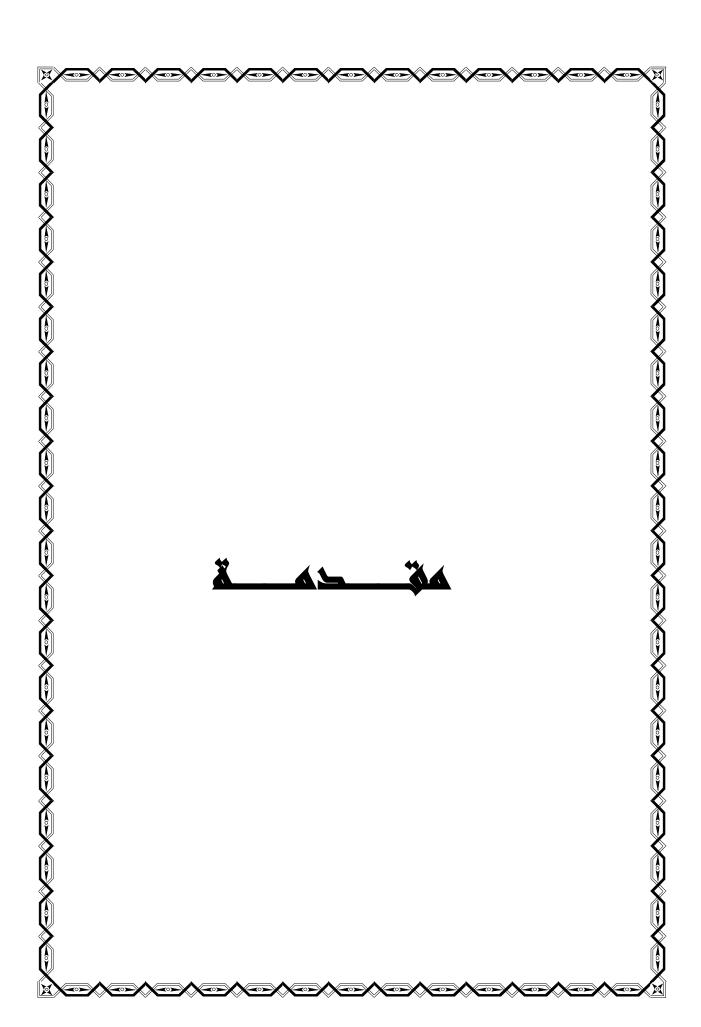

من المشاق التي تعترض الباحث – أي باحث – بعد إنجازه بحثه، كيفية التقديم له، و كيفية تسويق هذا المنتوج الثقافي البكر إلى المستهلك المثقف في حلة مغرية و ثوب زاه.

ولأن أصعب الأمور بداياتها، فقد ارتأينا أن تكون بداية البداية من عنوان بحثنا، الذي اخترنا أن يكون: جميلة بوحيرد الرمز الثوري في الشعر العربي المعاصر و هو عنوان طويل نسبيا، زاخر دلاليا.

والموضوع - بحسب العنوان - تتنازعه ثلاثة حقول دلالية كبرى: الرمز/ الثورة / الشعر المعاصر. وكل حقل من هذه الثلاثية يصلح موضوع مذكرة مستقلة، أما " جميلة بوحيرد " فقد يتبادر إلى الذهن أنها تفتح بوابة " التاريخ الجزائري " المقفل داخل ذواتنا حقلا دلاليا رابعا، لكنها في واقع البحث لا تعنينا باعتبارها امرأة.، بل واقعا شعريا أسال حبرا كثيرا، و مكنونا إبداعيا بعيد كل البعد عن معادلات التاريخ، و أحكامه.

أردنا أن نمتحن صدق مقولة عز الدين إسماعيل: "إستطاع الشاعر المعاصر أن يجعل من شخصية جميلة بوحيرد شخصية أسطورية" (1). فهل حقا رقت التجربة الشعرية المعاصرة برمز جميلة بوحيرد إلى حد الأسطورة؟. وإذا كانت كذلك، فما مستوى الإحساس بالرمز الثوري جميلة؟. كيف كانت " جميلة " في تقنيات الترميز الشعري؟. و هل بالإمكان اعتبارها رمزا نمطيا عابرا للأزمنة والأمكنة، أم أن ما أسالته من حبر إبان طزاجة واقعتها، وجدة قضيتها جعلها رمزا محكوما بقانون " تاريخ الصلاحية " الذي انتهت بموجبه " جميلة "، و قضية " جميلة " منذ نصف قرن؟.

<sup>(1) -</sup> عز الدين إسماعيل: في الشعر العربي المعاصر قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية، دار الثقافة، بيروت، (د، ت) ص 217.

وبمعنى آخر، هل تكتفي جميلة " الرمز " بما قيل فيها؟، و هل رمز جميلة بوحيرد رمز مستهلك ومعلوك إلى درجة الامتهان حقا، كما تعبّر سلمى الخضراء الجيوسي<sup>(2)</sup> بحيث إن كل ما سيقال عنها سيرهق مجددا أعصابنا، ولن يضيف جديدا إلى أصوات النعيق والندب و العويل التي علت خلال الخمسينات والستينات؟، وهل يفتقر الشعر الثائر بعامة، والشعر المقول في "جميلة" بخاصة إلى الجودة، والصدق، فقط لأنه يشترك جميعه في الموضوع و الظرف؟، وبمعنى أوسع، لماذا يعتبر الشعر الثائر مثار استخفاف أكثر النقاد، رغم أثره في الجماهير؟ و هل القصيدة الثائرة مولودٌ غير شرعي قصير العمر، ومحكومٌ عليه بالموت السريع أو الإزدراء الشنيع؟، و هل ما قيل في "جميلة " مجرد إلقاء بالدلو إذا ألقيت الدلاء أم أنه التوحد العربي في شخص هذا " الرمز "؟.....

هذه بعض أهم النقاط الإشكالية التي هي مدار التقصي في هذا البحث، و لنا أن نعتبرها "أسبابا " دفعتنا، و حببت إلينا الموضوع، و جعلته ينهي حالة " التشتت " التي تستولي على الباحث، المجبر على انتقاء موضوع مذكرته من بين كم لا يستهان به من المقترحات، و المواضيع.

وإلى جانب هذا، دوافع أخرى، منها جدة الموضوع، بحيث لم نعثر على دراسة كاملة شاملة لمجموع الشعر الذي كانت "جميلة " موضوعه الرئيس، إلا ما كان متناثرا هنا وهناك في بعض الكتابات التي أشارت إليها، و احتوتها دراسات أخرى تتعلق بالثورة أو بأدبها عامة.

ومن ثمة، فالموضوع يلقي الضوء على نتاج منسي، ومحتقر لدى غالبية النقاد، على اعتباره وليد فترة الثورة، أو كانت الثورة دافعه، ما جعلهم يجزمون بأنه نتاج ساقط في المعايير الفنية والجمالية.

والنتيجة المنطقية لهذا، أن لم نعثر على باحث، قام بجمع الشعر المقول في "جميلة" -على كثرته-حفظا له من الضياع من جهة، و إبرازا " لوجوده " على الأقل من جهة أخرى، على غرار ما قام به مثلا عثمان سعدي -و قد كان دبلوماسيا في العراق- حين جمع الشعر العراقي الذي اتخذ من الثورة الجزائرية موضوعه، و ترجم لشعرائه الذين كتبوا فيها.

ومؤلفه " الثورة الجزائرية في الشعر العراقي " بجزئيه، من أهم مصادرنا، على اعتبار أنه ضم بين دفتيه قصائد لا تحصى عن " جميلة بوحيرد ".

أما على صعيد "الرمز" و"الثورة" فسبقني إلى الخوض فيهما الكثير من الأدباء و النقاد، فمن المؤلفات الأولى التي اهتمت بالرمز، تلك التي تعزى إلى درويش الجندي من خلال مؤلفه: الرمزية

\_

<sup>(2) -</sup> أنظر مجلة الآداب، السنة السابعة، العدد الثاني، فبر اير 1959، ص 53

في الأدب العربي، و كما هو باد من العنوان، فالكتاب احتفى بالرمزية مذهبا فنيا عربيا، حاول الباحث استقراء أطواره، و بداياته، و إشعاعاته، مسقطا إياه على الشعر العربي من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث، الأمر الذي حرمنا من الاستفادة من هذا الكتاب، لاهتمامنا بالرمز باعتباره قيمة فنية لا بالرمزية بوصفها مذهبا فنيا.

أما كتاب "الرمز والرمزية في الشعر المعاصر" لصاحبه محمد فتوح أحمد، فمن أغنى الكتب التي خاضت في الموضوع، لشموليته، ومنهجه، وحسن موائمة الباحث بين النظري والتطبيقي فيه، محاولا تتبع "الرمز" من حيث كونه مصطلحا شديد اللين، متغير الدلالة، ومتشعب المفاهيم، كما حاول الإلمام بالرمزية كمذهب فني، له مريدوه في العالم العربي.

وإلى جانب المؤلف الذي لا غنى لدارس الشعر العربي المعاصر عنه في الشعر العربي المعاصر: قضاياه و ظواهره الفنية والمعنوية لــ: عز الدين إسماعيل، نجد مؤلفات أخرى تتفاوت من حيث الأهمية، لتناولها "الرمز" تناولا جزئيا أو ثانويا، منها مؤلف الصورة الأدبية لــ: مصطفى ناصف الذي أفرد فيه للرمز فصلا خاصا، و هو ما قام به رجاء عيد في كتابه لغة الشعر: قراءة في الشعر العربي المعاصر حين خص الرمز بفصل ضخم عنونه بــ: الرمز و الترميز، برغم أننا نامح عشق الباحث الجلي للرمز، و للتعبير الرمزي في كل صفحة من صفحات الكتاب!!.

هذا إلى جانب مؤلفات أخرى، أفدنا منها بصورة أقل، مثل كتاب: الرمز و الدلالة في شعر المغرب العربي لـ: عثمان حشلاف و الرمزية عند البحتري لـ: موهوب مصطفاي و غيرها.

أما موضوع "الثورة" فأسال -و لا يزال يسيل- حبرا كثيرا، ما بين الذام لأدبها، والمدافع عنه، والواقف منه موقف الحياد، فمن الذام الرافض لكل أدب يولد في فترة الثورة: طه حسين في خصام و نقد، ومن المدافع المستميت عنه، نجد المؤلف المشترك بين نجاح العطار و حنا مينة "أدب الحرب"، في حين يقف عبد العزيز المقالح في صدمة الحجارة، الموقف الوسطي المعتدل.

و لأنه لابد للبحث من منهج يسير عليه، فإن موضوعنا كان يقتضي " منهجا فنيا " يحيط بتقنيات التعبير الرمزي، إضافة إلى حضور منهجي " تاريخي " مساعد، بقدر الملح في الطعام، وعلى ضوء ذلك، قمنا بدراسة القصائد المبلورة حول هذا القطب الرمزي " جميلة بوحيرد " والذي استقطب مجموعة هامة من القصائد الثورية المبثوثة في دواوين أصحابها أو في كتاب عثمان سعدي، أو في صفحات مجلة الآداب التي اتخذت من المد القومي استراتيجية لها، أو ربما كانت "جميلة" تختفي بين سطور قصائد أخرى تصب كلها في قالب الثورة و أدبها.

و قد كان اهتمامنا الأكبر في عملية الجمع، منصبا على الشعر الذي جاد به الشعراء العرب خصوصا، على اختلاف جنسياتهم و أقطارهم، مع حضور جزائري أقل، تفسر قلّته الرغبة في رسم صورة جمالية لجميلة الجزائرية من منظور عربي، إضافة إلى أسباب أخرى منها:

\* أن النتاج الجزائري غير مثبت في دواوين شعرائنا في الغالب، على غرار قصيدة أبي القاسم خمار في جميلة، و التي لم نعثر عليها في دواوينه.

\* أن هذه القصائد لا تخرج - في قليل أو كثير - سواء من حيث الصور أو المعجم أو الموسيقى عن قصائد الشعراء العرب، إذ تصب في مجملها في قالب تقليدي، تطبعه سمة الرتابة والتقرير. وسنشير في الملحق إلى قصيدتي أبي القاسم خمار و صالح خرفي على سبيل التمثيل.

وككل بحث يتكأ بحثنا على خطة عمل، تتوزع على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: وعنوناه بـ الرمز الثوري:

ملتقى الشعر والثورة،

حاولنا فيه ضبط المصطلحات، من خلال تحديد مفهوم "الثورة" والأدب المنسوب إليها، مع رصد آراء المؤيدين والرافضين والواقفين وسطا من الأدب المنتج أثناءها.

ثم تتبعنا مفاهيم الرمز التي تختلف تبعا لاختلاف مجالات اشتغاله، لنيمّم بعدها شطر أنواعه و مستوياته، ثم علاقته بالأسطورة، فالاستعارة، و أهم ما تفترق به عن الرمز و رغم أن الفصل نظري – أو كما يفترض له أن يكون – فإن بعض المفاصل اضطرتنا إلى إرفاق الشواهد الشعرية، ما ضخم من حجم الفصل، و جعله يفوق المراد له.

الفصل الثاني: وعنوناه بـ: جميلة بوحيرد رمزا شعريا،

دراسة في مستويات التوظيف الرمزي.

وكما يبدو من العنوان، يجمع الفصل بين جميلة بوحيرد المرأة / الرمز، و بين مستويات الرمز و لأنه لا يمكننا تجاهل سؤال: من هي جميلة بوحيرد؟، فقد كان لزاما علينا استحضار المنهج التاريخي من خلال ترجمة موجزة لحياة المرأة التي كانت موضوعا للشعر العربي فترة الخمسينيات و الستينيات، وعادت موضوعا لمذكرة ماجستير عامنا هذا، محاولين التركيز على أهم ما في حياة البطلة قديما وحديثا.

لننتقل إلى مستويات الرمز، مفضلين التفصيل فيها في هذا الفصل، وذلك بتتبع أهم الاصطلاحات التي أبتدعها الباحثون، لنلج بعدها إلى التطبيق، من خلال الإجابة عن السؤال التالي:

كيف وظف الشعراء رمز جميلة بوحيرد؟، أو بصفة أدق: كيف كانت جميلة في مستويات التوظيف الرمزي؟.

الفصل الثالث: وعنوناه ب: وسائل الترميز الشعري، و ينطوي على أربعة مباحث:

- \* المبحث الأول: المعجم الشعري، و تشكيل الرمز اللغوي.
  - \* المبحث الثاني: التناص، و تشكيل الرمز الإشاري.
- \* المبحث الثالث: الصورة الشعرية، و بناء الرمز المركب.
  - \* المبحث الرابع: الإيقاع، و الأصداء الرمزية.

وكل مبحث من المباحث الأربعة، مستهل بالتنظير قبل التطبيق، سعيا منا إلى إثراء البحث، و رفضا منا للقطيعة الايبستمولوجية بين النظري و التطبيقي.

وبديهي أن مزاوجتنا بين "النظري" و" التطبيقي" كلفتنا جهدا مضاعفا، وبحثا دؤوبا، ينبع كل هذا من قيمة البحث، واستحقاقه للجهد المبذول فيه.

و إذا كان من نواميس كتابة المقدمات، التلميح إلى "الصعاب" التي تعترض الباحث فإن من المجحف - حسبنا - في حق البحث، و الباحث - على السواء - الشكوى من أمور لا تتم المتعة العلمية إلا بها، ولا يتميز الباحث الجاد عن سواه في غيابها.

وختام هذه الأسطر، شكر وامتنان وكبير عرفان للأستاذ المشرف "يوسف وغليسي"، الذي شرفني بالإشراف على هذا البحث، فكان نعم المرشد والموجه، فالشكر الخالص و الخاص للدكتور "يوسف وغليسي" لسعة صدره، و حسن صبره، و تفهمه، و إليه أرفع جهدي المتواضع هذا....

كما لا يفوتني توجيه الشكر الحار للأستاذ: رياض بن يوسف، الذي كان أول من حثني على التقدم لمسابقة الماجستير، وأول من تنبأ بنجاحي.

إليكما أستاذي الكريمين:

فائق الحب، وخالص التقدير

# الفحل الأول: الرمز الثوري: ملتقى الشعر، والثورة

I-الثورة

II-الرمز

III-مستويات الرمز وأنواعه

IV-علاقة الرمز بالأسطورة

 ${f V}$ علاقة الرمز بالاستعارة وأهم الفروق بينهما

الغطل الأول: ...... الرمز الثوري: ملتقى المعر، والثورة

# الشعر رؤيا بفعل... والثورة فعل برؤي

-أدونيس-

#### I - الثورة:

#### 1-مفهوم الثورة:

ورد في لسان العرب لابن منظور في تعريفه للثورة مايلي: «ثار الشي: ثُوْرًا وثؤورًا وثؤورًا وثؤورًا وثؤورًا وثؤرانا وتثور: هاج (...) وثور الغضب: حدثه، والثائر: الغضبان، ويقال للغضبان أهْيَجَ ما يكون: قد ثار ثائره، وفار فائره، إذا غضب، وهاج غضبه (...) ويقال: انتظر حتى تسكن هذه الثورة، وهي الهَيْج»(1).

والثورة في مفهومها الاصطلاحي هي: فعل التغيير الشامل، أو هي بتعبير أدق: «أقصى مراحل الرفض للسلبيات» (\*)، وإذا كان «التمرد حركة لا نتيجة لها في الواقع، واحتجاجا غامضا لا ينطوي على نظام أو مذهب، فالثورة محاولة لتكييف العمل وفقا لفكرة ابتغاء تشكيل العالم داخل إطار نظري» (2)، فالثورة -من ثم- فعل إنساني هدفه التغيير الشامل، والتطهير الكلي، إنها الزلزال الذي يقلب ملامح الأرض، يهز الأعماق، ويغيّر الخرائط، ويبدل المجتمعات والأفكار.

ويعرفها "ميخائيل نعيمة" بأنها تلك التي تشمل كل شيء، ف $\infty$ كل اختراع ثورة، كل اكتشاف ثورة، كل فكرة جديدة ثورة، كل زيّ جديد إن في اللباس، وإن في المأكل والمشرب والمأوى، وإن في اللغة والأدب، وإن في الصناعة والتجارة أو في الدراسة والعبادة، أو في التقاليد والنظم السائدة  $\infty$  وهذه الثورات هي التي بها تتجدد الحياة من يوم ليوم ومن جيل لجيل» (3) .

ومظاهر الثورة يمكن إجمالها في مقطع شعري لعبد المعطي حجازي من قصيدته الشهيرة (أوراس).

«ثورة...ثورة

<sup>(</sup>مادة: ثور) منظور: لسان العرب، ج3، ط1، دار صادر، بیروت، د.ت، ص53 (مادة: ثور)

<sup>(\*)-</sup>ورد هذا المفهوم على لسان زياد علي في معرض رده على الدكتور: عبد العزيز المقالح حول أزمة القصيدة الجديدة: ينظر: عبد العزيز المقالح، أزمة القصيدة الجديدة، ط1، دار الحداثة، بيروت، ودار الكلمة، صنعاء، 1981، ص55.

<sup>(2) -</sup> إبر اهيم رماني: أوراق في النقد الأدبي، ط1، دار الشهاب، الجزائر، 1985، ص34.

<sup>(3) -</sup>ميخائيل نعيمة: دروب، ط5، دار صادر، بيروت، 1968، ص24-25.

ما أعظمه يوم الثورة

تهتز الأعماق الحرة

(....)تهوي مدن، يَهْمِي مطر، تنمو زهره

تتعارك مخلوقات النور، ومخلوقات الحفره»(<sup>(4)</sup>.

إنها باختصار: البوثقة التي تنصهر خلالها "الروح"، ويتطهر في أثونها "الوجدان"، ويتبلور بدمائها الفكر (5).

والثورة بهذه المعاني جزء لا يتجزأ من السياسة، فهي وجهها الآخر، وغالبا ما تكون ثورة السلاح نتيجة منطقية ومتوقعة للتعفن السياسي الذي يلقي بظلاله السوداء على كل مناحي الحياة الإنسانية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحينئذ تصبح الثورة السبيل الأوحد، والحل الأمثل لتحقيق التغيير، وقد باتت هذه الحقيقة من المسلمات «منذ أطلق كلاوزفيتز مقولته الشهيرة بأن الحرب ليست إلا استمرار للسياسة، ولكن بوسائل أخرى، هي وسائل العنف والإكراه» (6).

والواقع أن الأدب أحد وسائل الثورة، وأكثرها فاعلية، ما دام يلتقي معها في الغاية، وإذا كان هدفه "تغيير الحياة" كما يعبر رامبو، فإن أية ثورة لا تقوم إلا لذات السبب، وإن اختلفت الوسائل، وتباينت الأساليب.

وقد يغدو الأدب مشعل الثورة، وملهبها، وأهم وسائلها للتغيير فما «ثورة السياسة آخر الأمر إلا استجابة لثورة العقول والقلوب، والنفوس التي يحدثها الأدب، وتحدثها مع الأدب ثورات أخرى... ولست أعرف ثورة سياسية بالمعنى الحديث أو القديم للفظ الثورة إلا وقد سبقتها ثورة أدبية عقلية كانت هي التي أغرت الناس بها، ودفعتهم إليها، وأخرجتهم عن أطوارهم، فلم يستطيعوا صبرا على ما يكرهون، ولا إبطاء عما يريدون» (7).

ولن نخوض أكثر في علاقة الأدب بالثورة أو الثورة بالأدب، لأننا سنتطرق لهذا الأمر بالتفصيل في القوادم من السطور، وسنعرف أن علاقة الأدب بالثورة والعكس علاقة أزلية، وأنهما ترافقا منذ القدم لتحقيق التغيير، وإرساء قواعد الحرية، والعدالة، والمساواة.

<sup>(4)-</sup>ديوان أحمد عبد المعطى حجازي، ط3، دار العودة، بيروت، 1982، ص401.

<sup>(5) -</sup> غالى شكري: أدب المقاومة، دار المعارف، مصر، 1970، ص144.

<sup>(6)-</sup>بسام العسلى: عبد الحميد بن باديس، وبناء قاعدة الثورة الجزائرية، ط2، دار النفائس، بيروت، 1986، ص05.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup>-طه حسين: خصام ونقد، ط12، دار العلم للملابين، بيروت، 1985، ص157-158.

#### 2-علاقة الشعر بالثورة:

تعتبر "الكلمة" و "الثورة" وجهين لعملة واحدة، إذ الكلمة سلاح فعال من أسلحة الثورة لا تقل فتكا عن الرصاص، إنها -على حد تعبير مايا كوفسكى - : «قائد القوى البشرية» $^{(8)}$ .

وقد لعب الأدباء، والشعراء بخاصة، دور الجندي المجهول والخفي في كل ثورة نشبت على الأرض، فكانوا الممهدين لها، والداعين إليها، والناقلين حبَعدُ للحداثها في قالب مستساغ، بعد أن مجّت الجماهير النقل التأريخي الوصفي للحوادث «فالأدب يصور حياة النفوس، والقلوب، والأذواق على نحو لا يستطيع التاريخ أن يصوره، ولا أن يسجله، ولا أن ينقله إلينا نقلا صحيحا دقيقا» (9)، ويؤكد هذا أرسطو (448-380ق.م) قائلا: «إن الشعر أكثر فلسفة، وأبدع من التاريخ، وأكبر منه قيمة» (10)، ولهذا عُدَّ الشعر حبر العصور، وعلى اختلاف اللغات والديانات والديانات والحضارات متنفسا يقول فيه شخص ما عجز عن قوله الآلاف، ويحمل فيه حرف ما ناءت بحمله الأكتاف، ولم يكن "تزار قباتي" كاذبا حين قال: «أحيانا لا يستطيع شعب من الشعوب أن يبكي بصورة علنية، فتأتي قصيدة شعر انتولي البكاء عنه» (11).

فالشعر أكثر أنماط الأدب ليونة، واقدرها على التعبير عن المكنونات من جهة، واحتواء الثورات من جهة أخرى، فهو كما يعبر "غالي شكري" : «فن المقاومة بشكل عام» $^{(12)}$ 

ومن هنا تتعدد وجوه الصلة بين الشعر والثورة -فالشاعر إنسان، والثائر إنسان أيضا-وهذا ما جعل عملية التأثر والتأثير ميسم العلاقة بينهما، فهناك ثورات خلدت أسماء، وهناك أسماء خلدت ثورات!! ولم نكن لنسمع عن ملاحم الإغريق الأوائل، ولا أن نجلها لولا موهبة شاعر يدعى

<sup>(8) -</sup> حنامينة ونجاح العطار: أدب الحرب، ط2، دار الآداب، بيروت، 1979، ص23.

ويؤكد هذا المعنى قول الزعيم الثائر "هوشي منه": «إن الأديب مقاتل بالكلمات في حرب التحرير»، وقول "كاتب ياسين": «إن على الفن أن يكون قنبلة-».

<sup>(9) -</sup>طه حسين: خصام ونقد، ص45.

<sup>(10)-</sup>السعيد الورقي: لغة الشعر الحديث، مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية، ط3، دار النهضة العربية، بيروت، 1984، ص17.

<sup>(11) -</sup> نوال مصطفى: نزار .. وقصائد ممنوعة، ط2، مركز الراية للنشر والإعلام، 2000، ص106.

<sup>(12) -</sup> غالى شكري: أدب المقاومة، ص302.

"هوميروس" ولا عرفنا قيمة فتح "عمورية" وعظمتها لو لا ما جادت به قريحة شاعر قد يعرف بـ "أبي تمام"، ولا كنا سمعنا عن حروب "سيف الدولة" أو ذكرناها وذكرناه لو لا عبقرية شاعر يكنى "المتنبي". وقس على ذلك الكثير ... ولم يخلُ العصر الحديث من هذا الأمر، وما كانت تغنينا أبدا، قراءة تاريخ المقاومات والثورات الإنسانية ضد الاستعمار أو الإقطاع أو الدكتاتوريات، ولا كان يقنعنا هذا منها، بل لم نكن لـ "نشعر" بها لولا رجال خلدوها على طريقتهم، ولننظر إلى الشعر الذي أبدعه "غارسيا لوركا" في المقاومة الإسبانية، أو ذاك الذي خلّد به "لويس أراغون" الثورة الفرنسية!!

إن هذه الثورات خلدها التاريخ كتواريخ، لكن الشعر خلدها كقيم، ومواقف وكنقاط تحول كبرى في حياة الشعوب والأفراد، ولهذا حفظتها الشعوب، وقدسها الأفراد!!.

إن الشعر يكتب الثورة، ويشعلها كما الثورة تفتح مجال الإبداع والخلق للشاعر، فهي تصنع له الأفكار، وتخلق له الرؤى، ولا تتخيّل أن علاقة كهذه، كل حدودها المنفعة المتبادلة، لا تنفصم، بل من اليسير جدا أن تتهاوى، وأن يبتعد الشعر بهمومه عن الثورة، وأن تبتعد الثورة بهمومها عن الشعر إن كان كل ما يوحدهما هذه "البراغماتية" المؤقتة، فإن أي علاقة إن قامت على شيء زالت لفقده، لكن علاقة الشعر بالثورة أعمق من هذا وأوثق، ذلك أن الشاعر إنسان يعيش مجتمعه، وواقعه وآفاقه، بل هو شعلة أحاسيس، وموهبة، ووعي تؤهله لأن يكون أكثر انفعالا، وتفاعلا -من الإنسان العادي - مع ما يطرأ من أحداث، وما يستجد من أمور «فالشعراء أكثر حساسية، واسرع انفعالا، وأقوى إرهاصا بتيارات الحياة، ومدها الثوري من غيرهم» (13).

والشاعر يعطي الثورة أعز ما يملك، ويبذل في ذلك بعضا من دمه، وجسده وروحه وأعصابه، ولتنظر لشاعر عاشق يرفل في الحرير مكث على رأي العقاد –أربعين عاما في مخادع النساء لا يخرج منها، هو نزار قباني، يعلن التوبة والطلاق من النساء والخدود، والنهود، وأجساد المرمر وقوارير العطور،... بسبب نكسة العرب حزيران 1967 ليقول بلا تكلف:

يا وطني الحزين حولتني بلحظة من شاعر يكتب شعر الحب، والحنين

<sup>(13) -</sup> إبر اهيم رماني: أوراق في النقد الأدبي، ص33.

النحل الأول: الشعر، والثوري: ملتقى المعر، والثوري الثوري: ملتقى المعر، والثورة لشاعر يكتب بالسكين (14)

إن الثورة الخارجية قد تكون سببا للثورة الداخلية، وكما أن حرفا قد يشعل حربا، فإن حربا قد تلهب حرفا!!

إلى هذا، فالإنسان العادي ينظر إلى الشاعر دائما نظرة المنتظر والمتشوف إلى الجديد، والجميل وليس يكفيه أو يعزيه إن عرف، وعاش الحدث، ما لم يكن الشاعر من نقل إليه هذه المعرفة، وصور له هذا الحدث.

إن الجماهير تعيش الثورة واقعا، لكن الشاعر يعيشها أحلاما أيضا، إنه القادر وهو المرهف الحس المالك لبيان النظم- على جعل هذه الجماهير تنفجر، والقادر على تحويلها إلى علبة كبريت مبللة غير ذات جدوى، وصعب أن تتحول الوردة الفيحاء في يد بشر إلى سكين حاد، ولكنها تتحول تلقائيا، وفي يسر، إذا كان من يحملها شاعرا!!

ولعل من أهم وظائف الشاعر أنه: «يمهد للثورة، وينشئها، لأنه يثير نفوس الناس، ويبغض إليهم بعض أطوار الحياة التي يحبونها، ويعرض عليهم مثلا جديدة يحببها إليهم، ويزينها في قلوبهم (...) وهو بهذا يفتح للثورة أبواب النفوس، والضمائر، ويمهد لها الطريق في حياة الأفراد، والجماعات يتاح له النُجح، ويدركه الإخفاق أحيانا أخرى» (15). أليس هو «وجدان الأمة وعقلها المفكر ولسانها الناطق وضميرها الحي وقلبها الخافق (16).

ولهذا الذي ذكرنا، كانت علاقة الثورة بالشعر علاقة تتجاوز المنفعة المؤقتة، علاقة هي من العمق، بحيث تتشابك فيها الخطوط، وتغوص الحدود، ولا يعنينا بحال هنا، من يحدث الأثر الأكبر في الآخر هل الشعر هو الذي يخدم الثورة، أم هل الثورة هي التي تعطي الشعر وتستدعيه؟ ذلك أن «الملهم والملهم يشترك كلاهما في صنع الإلهام الذي تكون له إضافة في التراث الإبداعي» (17). وحسب الشعر والثورة أن يوحدهما الهدف ذاته (هدف التغيير)، والاشتراك في الرؤى رغم اختلاف الوسائل والأساليب.

<sup>(14) -</sup> نزار قباني: هو امش على دفتر النكسة، ط6، منشورات نزار قباني، بيروت، 1971، ص09.

<sup>(15) -</sup>طه حسين: خصام و نقد، ص 115.

<sup>(16) -</sup> أم سهام (عمارية بلال): جولة مع القصيدة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1986، ص11.

<sup>(17)-</sup>نجاح العطار وحنا مينة: أدب الحرب، ص13.

#### 3-بين "شعر الثورة" واثورة الشعر":

لقد بينا في العنصر السالف، أن علاقة الشعر بالثورة علاقة أزلية صعبة الانفصام، وأن "الكلمة" كانت ولا زالت سلاحا آخر خدم ويخدم الثورة، لكن يعاجلنا سؤال مهم: ما الفرق بين شعر الثورة وثورة الشعر؟ ولماذا يعتبر الشعر المكتوب أثناء الثورات أو ما يسمى "بثورة الشعر"، شعرا محكوما عليه دوما بعدم الجدوى وضعف المستوى الفني؟

يصطلح على الإنتاج الإبداعي الذي واكب الثورة، وعاش لظاها، أو بمعنى أخص الشعر المقول أثناء اضطراب الحوادث، واشتعالها باسم ثورة الشعر، فمن السخف الاعتقاد بأن الثورة شغلت الشعراء عن الشعر، فالشاعر «يأبي إلا أن يكون شاعرا في كل موقف وفي كل مقام»(\*).

لكن من السخف أيضا الاعتقاد أو الجزم بأن هذا الشعر كان كله شعرا في المستوى، يستحق الالتفات إليه، وإعمال الذهن فيه، وإلهاب الحواس لتنوقه، كذاك الذي جادت به قريحة المبدعين بعد مرور العاصفة، وهدوء الأجواء، وصفاء الرؤى، وظهور نتائج الثورة، ومنجزاتها والذي ينضوي بعامته تحت مسمّى شعر الثورة.

ومن هنا كان «الشعر الذي يدعو إلى الثورة، ويمهد لها، ويغري بها، ويلهب نارها، ويسمع دويها، ويدفعها إلى الأمام دفعا، ويخرجها من ظلام الظلم إلى ضياء الحق، ويجعل منها واقعا فعليا بعد أن كانت فكرة وحلما هو الذي نسميه: ثورة الشعر »(18).

وكان الشعر الذي يظهر «بعد أن تستقر الأوضاع، وتتضح الأمور، وتختمر الأشياء، والأفكار في الذاكرة وتتمو تلك البذرة الطيبة فإذا هي شجرة مباركة جذورها في الأرض وفروعها في السماء (19) هو: شعر الثورة.

وقد اختلف الباحثون حول قيمة الشعر الثائر المكتوب أثناء الثورة خصوصا، فعميد الأدب العربي "طه حسين" مثلا ينفي وجود الأدب الثائر عموما (شعره ونثره)، ويفضل الأدب الهادئ الذي يأتي عقب الثورة.

<sup>\*-</sup>وردت هذه العبارة على لسان راجنو أحد أبطال رواية "الشاعر أوسيرانودي برجراك" للكاتب والشاعر الفرنسي: إدمون روستان. تر: مصطفى لطفي المنفلوطي، دار المعرفة، الجزائر، 2003، ص69.

<sup>(18) -</sup>إبر اهيم رماني: أوراق في النقد الأدبي، ص37.

<sup>(19) -</sup> بلقاسم بن عبد الله: در اسات في الأدب و الثورة، ط1، دار هومه، الجزائر، 2001م، ص176.

في حين يؤكد "حنامينة" و"نجاح العطار" على وجود هذا الأدب، وقيمته، ويدافعا عنه باستماتة، ويدفعا عنه تهمة المناسباتية العالقة به عادة.

لكننا لا ندري لماذا أطلق "طه حسين" على الأدب المواكب للثورة مصطلح "أدب الثورة" وفي وسعه تسميته بـ "ثورة الأدب"؟ ولا نفهم أيضا لماذا يصر حنامينة ونجاح العطار على دعوته بـ أدب الحرب وهما اللذان يتحدثان عن الأدب المنتج أثناء الثورة لا بعدها؟

والأغلب أن هؤلاء لم يفكروا في ضبط المصطلحات وتحديدها، لأن همّ أحدهم كان نفي قيمة الأدب المواكب للثورة لإثبات قيمة هذا الأدب وجدواه، في حين كان همّ الآخرين إثبات قيمة هذا الأدب، وقد ألمحنا لهذا حتى لا نؤاخذ فيما بعد لانفقاء تسمية ثورة الشعر في كلا الموقفين، وإن كانت ثابتة في أقوالهم ومواقفهم.

وسنعرض لوجهتي نظر الطرفين كل على حدة، لنجيب عن هذا السؤال المهم: هل الثورة الشعر قيمة؟.

#### 4-ثورة الشعر: بين النفى والإثبات

#### أ-موقف طه حسين

يشكك طه حسين في أدبية ما تتتجه الثورة من شعر ونثر، بل يذهب إلى حد نقي قيمة أي أدب خلق في الثورة، وعاش لظاها، ذلك أنك لن تجد فيما تقرأ «ما يلائم ذوقك الفني بل لن تجد (...) ما يرضي عقلك المستأني، وحكمك الذي يريد أن يتدبر قبل أن يصدر (20).

ويمكن إجمال الأدلة التي ساقها الناقد في ثلاثة محاور كبرى:

أ-المناسباتية العالقة بهذا النوع من الأدب.

ب-ما تعلُّق بالمتلقى لهذا الأدب.

ج\_-ما خص المستوى الفنى من هذا الأدب.

#### -المناسباتية:

يركز طه حسين على أدب الثورة الفرنسية، ويسأل القارئ أن يبحث ما استطاع عن أديب

<sup>(20) -</sup>طه حسين: خصام ونقد، ص156.

فرنسي عاصر الثورة، وكتب أدبا جديرا بالبقاء، ويؤكد جازما أنك لن تعثر على هذا الأدب مهما تطل في البحث والتتقيب، وكل الذي ستعثر عليه، خطب متناثرة، وأحاديث كان الهدف منها إلهاب المشاعر، وتحريض الجماهير، ولم يقصد منها إلى وجه الأدب والفن، الأمر الذي يجعلها تصنف في خانة المناسبة، فهي «تلائم الظروف، والأوقات التي أغوت بها، ودفعت إليها» (21).

والملاحظ أن "طه حسين" في تعصبه لموقفه، يأنف من تسمية تلك الخطب والأحاديث أدبا لأنها لا تلبث -بكرور الأيام، وانتفاء الظروف التي أوجدتها - أن تغدو مجرد تاريخ أو أرشيف يحفظ «فلما تغيرت تلك الظروف، وانقضت تلك الأوقات، أصبحت تلك الخطب والأحاديث تاريخا من التاريخ، لا تصلح إلا لقراءة الباحثين الذين يريدون أن يؤرخوا للأحداث» (22).

أما الأدب الجدير بالبقاء، والخلود، فهو الذي يتعدى المناسبة، ويأتي بعد الثورة لا أثناءها.

#### -المتلقى:

بعد انحسار موجة "البنيوية" التي نادت بموت المؤلف والتركيز حال الدراسة النقدية - على النص وحده، عنى الباحثون المعاصرون منذ أواخر ستينيات القرن العشرين، بالمتلقي كعنصر فعال في إنتاج النص الأدبي، ومن روّاد هذا الاتجاه: "ياوس" والقارئ التاريخي، و"آيزر" والقارئ الضمني، و"فيش" والقارئ المثالي، وغيرهم، ولا تعنينا نظريات هؤلاء في شيء قدر ما يعنينا أن "طه حسين" وإن لم يعرف عهده أمثال هذه النظريات - قد انتبه مبكرا إلى دور المتلقي، وحضوره في عملية الإبداع، وقدمه كدليل هام على عدم جدوى الأدب الثائر.

إن المتلقي عند طه حسين له دوره الفعال في الحكم على العمل الإبداعي، وهو خلال احتدام الثورة في شغل شاغل عن الأدب بالثورة نفسها، بمجرياتها، وتطورات أحداثها، والأدب «أثناء الثورة حين تضطرب نفوس الناس بالأمل والطموح، ونفوس فريق منهم بالخوف والمحافظة، متواضع، مقتصد، يمشي على استحياء إن أمكن وصف الأدب بالمشي والحياء أيضا- لأن الناس مشغولون عنه بأحداث الثورة مما يقع، وما ينتظر، وبما تدفع إليه هذه الأحداث» (23).

فانشغال المتلقي عن الأدب، يفقده معناه، وقيمته بل وجدوى وجوده و «يخطئ من يظن أن

<sup>(21) -</sup>طه حسين: خصام ونقد، ص156.

<sup>&</sup>lt;sup>(22)</sup>-نفسه، ص156.

<sup>(23) –</sup>نفسه، ص 158.

التجربة الشعرية عمل فردي يقوم به الشاعر وحده وحسب، ذلك أن التجربة الشعرية الساسا تجربة تشارك بين الشاعر والمتلقى» (24).

ويشترط "طه حسين" في العمل الإبداعي "الحرية الكاملة" التي تمد الأدب بالقوة، والروعة، ولا ندري أكان يقصد إلى حرية المؤلف أم حرية المتلقي؟ فإن كانت الأولى فلا نعتقد أنه تخفى عليه روائع ما أنتجته السجون والمنافي، ورائعة "دون كيشوت" لـــ"سيرفانتس" خير مثال، وإن كانت الأخرى، فالجماهير أحوج ما تكون في اعتقادنا - إلى أدب يسببها عن حريتها المفقودة، ويعطيها الأمل في الغد الأفضل على نحو ما يعيشه جمهور الوطن العربي اليوم، وهذا "أحمد مطر" مثلا إلى قول أحمد مطر يواسي شعبه العربي فقده حريته، ويحرضه الثورة وفك إسار الظلم، يقول:

لا تطلبي حرية أيتها الرعية

لا تطلبي حريه

بل مارسي الحرية

إن رضى الراعي.. فألف مرحبا

و إن أبى

فحاولي إقناعه باللطف والروية

. . . . . . . . . . . . .

قولي له: إني ولدت حرّة

قولي له: إنى أنا الحرية

إن لم يصدقك فهاتى شاهدا

وينبغي في هذه القضية

أن تجعلي الشاهد... بندقية (25)

#### -المستوى الفني:

يعتبر ضعف المستوى الفني للأدب المكتوب في الثورة، ثالث المآخذ التي استغلها طه حسين ومرد هذا الضعف كما يرى- أمران:

\*أولهما: أن «الأدب الذي ينشأ أثناء الثورة (...) يجري على طبيعته الأولى، فيكون

<sup>(24) -</sup> السعيد الورقى: مقالات في النقد الأدبي، دار المعرفة الجامعية، مصر، 2003، ص07.

WWW. Ahmed Mattar. com-(25)

اتصالا للأدب القديم...» (26). أي أنه في عمومه، مجاراة للنمط الفني التقليدي، فإن خلقت الثورة للأديب آفاقا رحبة للإبداع، ومضامين جديدة، فإنها ستصب كلها في قالب عتيق لا جدة فيه، بسبب من انشغال الأديب عن الشكل بقوة المضمون، وبسبب من اقتضاء الحال والظرف كذلك.

\*ثانيهما: أن الأدب سيحاول عبثا مجاراة الثورة، وهو حينئذ سيغدو « دعوة لها، وإغراء بها، وهو في هذه الحالة أدب ضعيف، فاتر لأن الأحداث الواقعة أقوى منه وأظهر » فالواقع المعيش سيغلب التخيل الفني لا محالة، خصوصا إذا كان هذا الأدب قاصر عن بلوغ قوة الحدث، ويؤكد الناقد هذا المعنى، مركزا على الثورة الفرنسية، فيقول: «واقرأ إن شئت فيما يتصل بالأدب الفرنسي أثناء الثورة، ما كتبه شاتو بريان في مذكراته عن إلمامه بباريس حين كانت النفوس مضطربة، ثائرة، فستراه يصف أندية الأدباء في تلك الأوقات بالضعف، والفتور، وقلة الغناء » (28).

وواضح من موقف الناقد، دعوته الأدباء إلى اعتزال الكتابة الثورية أثناء الحروب، ذلك أنه نذر عنده الجود خلالها بأدب راق، ذي قيمة، والأدب الحق عنده ما ولد بعد الثورة لا فيها.

إن المتمعن في هذه الأدلة، يجدها لا تخلو من نقاط إشكالية، كانت مدار اعتراض "حنا مينة" و"نجاح العطار" اللذين ردّا ردّا مفصلا ودقيقا على ما تعلق بالعناصر التي انطلق منها "طه حسين" في هجومه على الأدب المبدع أثناء الثورة.

وقد وجب علينا أو لا، لفت الانتباه، إلى اختلاف كل باحث في المثال الذي اتخذه للدراسة، فــ "طه حسين" ضرب المثال بالثورة الفرنسية، أما "حنا مينة" و"نجاح العطار" فقد اختارا حرب تشرين 1973، ومرد التنبيه إلى هذا، أن نتجنب فيما بعد حوارض هذا الاختلاف، سواء حين الاستشهاد بالنصوص، أو عند تضارب المصطلحات، فأدب الثورة عند طه حسين هو أدب الحرب أو أدب القتال عند الآخرين وجميعهم لا يعبر عن الأدب الذي يولد بعد الثورة، وإنما عن الأدب (والشعر منه بالخصوص) الذي يولكبها أو الذي اصطلح على تسميته بثورة الأدب.

#### ب-موقف حنامينة ونجاح العطار:

<sup>(26) -</sup>طه حسين: خصام ونقد، ص159.

<sup>&</sup>lt;sup>(27)</sup>-طه حسين: خصام ونقد، ص159.

<sup>(28) -</sup>نفسه، الصفحة نفسها.

يؤكد الباحثان أن الأدب المكتوب خلال الثورة أدب يستحق البقاء، وله الحق أيضا في التعمير والخلود، ويضربان المثل بالأدب المكتوب خلال الحرب العالمية الثانية، الذي لم يكن «شاهدا على هذه الحرب وقائع وبطولات فحسب، بل شاهدا على دور الكلمة فيها، الكلمة التي حاربت وانتصرت لأن أصحابها في ساعات المحنة التي عاشتها أوطانهم كانوا مع شعوبهم، في خطوط النار، ومسيرات المقاومة، وفي المصانع والمعامل، ولجان الدفاع عن المدن المحاصرة التي ارتدت عنها جحافل الغزاة مدحورة »(29).

ثم يبدآن في دحض الأدلة التي يلجأ إليها الرافضون لهذا النوع من الأدب والشعر منه بالخصوص، مبينين بطلان بعضها، وما في الكثير منها من التجني.

#### -المناسباتية:

يجزم الباحثان أن الحرب في أصلها «مناسبة، وغير مناسبة في آن، وكذلك هي جميع أحداث التاريخ » $^{(30)}$ . ومهما قصر عمر الحرب فإن آثارها لا تزول بزوالها، والقول بأن الأدب والشعر منه بالخصوص - المكتوب أثناءها قصير العمر، وعديم الجدوى، أمر يجانب الصواب، والقول «بنوع من الجزم غير المجزوم، إن ما يكتب خلال الحرب لا يعدو أن يكون شعر مناسبة، وأن شعر المناسبات أقل شأنا ودواما من شعر غير المناسبات، فكلام يحتاج إلى برهان، وهو في التحليل الأخير دعوة إلى الراحة خلال الحرب » $^{(13)}$ ، وهي النتيجة التي خرجنا بها من رفض "طه حسين" للأدب المنتج أثناء الثورة، ما يعتبره الباحثان فرارا من جبهة الأدب على ميدان الحرب بل هو «تبرير لهذا الفرار» $^{(32)}$  أيضا.

وهو ما يؤكده "بول إيلوار" في معرض دفاعه عن شعر المناسبة، إذ ينبغي علينا حسبه«التيقن بأن كل قصيدة هي لمناسبة كما قال "غوته" (33). فليس من الخطأ إذا أن تلهم المناسبة الشاعر
فيبدع، وليس بالضرورة أن يكون مفعول هذا الإبداع قصير المدى، فالقصيد الجيد يفرض نفسه
بغض النظر عن المناسبة التي أوجدته، والمبدع لم يعد يسكن البرج العاجي، بل اضطره الواقع
بثوراته، وتناقضاته «إلى أن يكتب ما يعيشه، وما يتعامل معه أكثر من حاجته إلى أن يكتب ما يعيشه،

<sup>(29) -</sup> حنامينة ونجاح العطار: أدب الحرب، ص38.

<sup>(30) -</sup>نفسه، ص9.

<sup>(31) –</sup>نفسه، ص14

<sup>(32)-</sup>نفسه، الصفحة نفسها.

<sup>(&</sup>lt;sup>(33)</sup>-نفسه، ص15

به، فالحالات المعيشية بقدر كاف من المعاناة، هي وحدها القادرة على ربط ذات المبدع بما وبمن حوله» (34). و «الإبداع الشعري لم يعد ترفا نفسيا وذهنيا انطوائيا لتزجية الفراغ وقتل الملل والسأم، بل أصبح الوسيلة الأكثر فعالية لاستيعاب مشاكل الإنسان واحتضان قضاياه الخاصة والعامة» (35).

فقوة الحدث تصنع الأدب الخالد، وتمنحه الطاقة على البقاء والعيش وإن «أدبا خارج الأحداث الكبيرة لا يخلد، لأنه لا يكون صادقا لكي يخلد، وحين لا يكون أدب زمن المعارك سلاحا في المعارك ذاتها يكون زائفا» (36)، ويؤكد "بلقاسم بن عبد الله" أن «أدب الثورة لا يتوهج إلا في قلب الثورة نفسها، حيث يعانق المقاتل وجدان الأديب أو الفنان، وهو يساهم عن كثب في معركة التحرير دفاعا عن الوطن والحرية» (37).

#### -المتلقى:

إن المتلقي المشغول عن ثورة الشعر، بالثورة نفسها عند طه حسين، هو المتلقي الذي يحتقر شاعرا لا يقف معه في مراحل الثورة الحرجة عند "حنا مينة" و"نجاح العطار"، وإذا كان "طه حسين" قد جعل هذا الأدب أشبه برسالة معلومة المرسل مجهولة المرسل إليه، ومغفلة العنوان، فإنه عند الباحثين، خير وسيلة تقرّب المرسل من المرسل إليه، وأداة صدق تجلو شعبية المبدع عند جمهوره، ف «القارئ في الحرب، لا يكترث أيدا بالكاتب الذي يتجاهلها، وحين يكون القارئ في مرحلة معينة من الحرب لا يكترث بالكاتب الذي يكون في مرحلة متخلفة عنها، والقارئ يتطلب صورته في صورة قضاياه (...) وإذا لم يفعل الكاتب ذلك لا يصل إليه» (38).

ويؤكد على هذا الناقد الألماني "هوجو فري يريش"، قائلا إن الناس ينتظرون من الشاعر تفاعلا مع آلامهم وآمالهم، وتواصلا مع همومهم وأحلامهم، وأن يكون شعره «تعبيرا أو تشكيلا مثاليا للمواقف، والمشاعر العادية، وعزاء شافيا للآلام، والجراح مهما تناول من موضوعات مخيفة أو قاسية» (39).

<sup>&</sup>lt;sup>(34)</sup>-عبد العزيز المقالح: صدمة الحجارة، دراسة في قصيدة الانتفاضة، ط1، دار الأداب، بيروت، 1992، ص7.

<sup>(35) -</sup> أم سهام (عمارية بلال): جولة مع القصيدة، ص12.

<sup>(36) -</sup> حنامينة ونجاح العطار: أدب الحرب، ص16.

<sup>(38) -</sup> أدب الحرب، ص16.

<sup>(39) -</sup> السعيد الورقي: لغة الشعر الحديث، ص28.

إن شعبية الشاعر أو الكاتب، وقف على مقدرته على لمس الأوتار الحساسة لشعبه، ولنضرب مثلا بصاحب أعلى مراتب المقروئية في الوطن العربي نزار قباني الذي سألته الصحفية رولا خرسة عن هذه الشعبية وعما إذا كانت متأتية من كونه يتكلم بلسان من لا يستطيعون الكلام؟ فرد: «صحيح هذا هو، يعني ما أكثر الناس الذي يحترقون من الأعماق دون أن يستطيعوا أن يقولوا ما يحسون، يعني دعينا نتكلم عن المرأة، أنا منذ أربعين عاما أتكلم عن المرأة (...) ولذلك كانت النساء معي (...) ثم انتقلت إلى الشعر السياسي، كذلك عبرت عن هموم المواطن العربي (...) لذلك التف حولي الناس، أنا عالجت هذين الموضوعين الكبيرين: موضوع المرأة المسحوقة، والأوطان المسحوقة». (١٠٠)

هذا اعتراف شاعر فطن، لمس الأوتار الحساسة لشعبه فأحبه هذا الشعب، والشاعر الذكي من يصنع جسرا متين الأسس، يربطه بالجمهور، ويربطهم به، هو جسر صعب أن يتهاوى، لأن طرفيه يتفقان، أو من مصلحتهما ألا ينقطع!!

#### -المستوى الفنى:

لا ينفي الباحثان ضعف المستوى الفني لعموم هذا الأدب، لكنهما يتعزيان عن ضعفه، بأصالته وصدقه، فقد «فات الكثيرين أن القيمة الجمالية للأدب، إنما تتجلى في صدقه، وفي مدى قدرته على التعبير عن هذا الصدق، وان الأدب المزيف ساقط حتى في المقاييس الجمالية وليس قادرا على البقاء، لأن زيفه إنما يرجع أصلا إلى انفصامه عن قضايا البيئة التي يعبر عنها» (41). ويفرق الباحثان بين بساطة هذا الفن وتبسطه، فالبساطة في حد ذاتها عنصر جمالي، أما التبسط فعيب لا في الفن بل في صانعه، ولئن اتسمت الكتابات المواكبة للثورة ب «بساطتها، فإن روعة بعض الآثار الباقية هي في بساطتها، بساطتها لا تبسطها، لأن البساطة تنطوي على عمق، وهي تجانف التسطح الذي قد يكون في الأعمال السريعة كما يكون في الأعمال المتأنية بسبب من سطحية الكاتب نفسه» (42).

وإن عيب على هذا الأدب ضعف مستواه الفني، فمرد ذلك إلى انشغال الأدب بما يجري،

<sup>(&</sup>lt;sup>(40)</sup>-أسبوعية بانوراما، عدد 466، من 24 إلى 30 أفريل 2003، ص22.

<sup>(41) -</sup> حنا مينة، ونجاح العطار: أدب الحرب، ص19.

<sup>(42) -</sup>نفسه، ص39.

ف «في السلم يتفرغ الأدباء للفن، وفي الحرب يتفرغ الأدب نفسه للحرب» (43). كما يقال، وطبيعي أن هذا التفرغ سيحول دون التجويد التام، ويكون على حساب عناصر فنية ما كان المبدع ليهملها لولا خصوصية الظرف الذي يكتب فيه.

وإن سلمنا جدلا بضعف قيمة هذا الأدب، وأن بعضه ينتهي مفعوله بانتهاء الثورة، ونجاحها، «أفلا تكون الغاية مما كتبوه قد تحققت؟»(44).

وقد درس "عبد العزيز المقالح" شعر الانتفاضة مثلا، وقد كان يدرك يقينا، أنه لن يكون في أغلبه مما يرضي ذوقه من حيث مستواه الفني والجمالي، لكنه فضل رغم هذا وهذه وجهة نظر منطقية، وعادلة - إعطاء هذا الإنتاج حقه من التداول، و «اعتبار هذا الشعر حمهما كان حظه من الإبداع - نصوصا منجزة، وقابلة للقراءة، إن لم تكن قابلة للفحص، والتقويم» (45). وحسب المبدع أن يتفاعل مع ما يطرأ في واقعه، وما يثقل كاهل مواطنه، فهذا حلى الأقل - لن يجعله هدفا لسهام التاريخ التي لا ترحم، يقول الشاعر الجزائري مفدي زكريا مؤكدا ذلك في ديوانه اللهب المقدس: «لم أعن في "اللهب المقدس" بالفن والصناعة، عنايتي بالتعبئة الثورية، وتصوير وجه الجزائر الحقيقي بريشة من عروق قلبي غمستها في جراحاته المطلولة (...)، قد لا يجد عشاق ما يسمونه بالشعر الجديد، في "اللهب المقدس" ما يشبع غرائزهم المشبوبة في جحيم النهود، والبراعم، والفساتين، ولكن سيجد فيه "الشعراء الناس" صلة رحم وثقى بعز أمجادهم وتجاوبا صادقا مع مشاعر العروبة الزاحفة في كل بلد عربي (...) وعسى أن أكون بهذا قد أرضيت ضميري، وثورة بلادي، وعروبتي» (46).

#### وخلاصة القول:

إن الشعر أو الأدب المنتج أثناء الثورة، قد يكون ضعيف المستوى الفني، لكنه يجلو بصدق فترات حرجة من حياة الشعوب، وهو إذا يستحق أن يعطى الفرصة ليدرس، على علاته الفنية أحيانا، وإن صدقه، والمخاض العسير الذي لازم ميلاده في ظروف تتعدم فيها شروط الولادة الصحية، والطبيعية لأي عمل إبداعي، يمكن أن يشفعا له بعض قصوره الفني.

<sup>.12 –</sup>نفسه، ص

<sup>(44) -</sup> حنا مينة، ونجاح العطار: أنب الحرب، ص16.

<sup>(45)-</sup>عبد العزيز المقالح: صدمة الحجارة، ص80.

<sup>(46) -</sup> مفدي زكريا: اللهب المقدس، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1983، ص 04.

الفحل الأول: ...... الرمز الثوري: ملتقى المعر، والثورة

و...
الرمز
الخافي
المخفي
المتخفي
كالشفرة بين الحدّين
وبين الضدّين
ينفي
ينفي
كي يثبت
....
كي ينفي!

[من آخر ما كتب الشاعر المصري محمد يوسف، قبل وفاته]

### II-الرمز:

الرمز مقابل للكلمة الفرنسية (symbole) (47) المشتقة من الكلمة الإغريقية "Sumbolon" بمعنى: علامة "Signe"، وهو «علامة تمثيلية، كائن حي أو شيء يمثل شيئا مجردا».

أما الرمزية فهي مصدر صناعي عربي مقابل للمصطلح الفرنسي (Symbolisme) الدال على «نظام من الرموز معبّر عن معتقدات...».

وقد تداخلت وتعددت مجالات استغلال الرمز «فهو يظهر كمصطلح في المنطق، في الرياضيات، في نظرية المعرفة، في علم الدلالات، وعلم الإشارات، كما أن له تاريخا طويلا في عوالم اللاهوت ("الرمز" أحد مرادفات "العقيدة")، والطقوس، والفنون الجميلة، والشعر» (48).

والذي يجمع بين هذا "الشتات المفهوماتي" الاشتراك في المعنى العام البسيط للرمز، من حيث هو: إنابة شيء عن شيء آخر.

#### 1-مفهوم الرمز لغة:

ورد في "لسان العرب": «رمز: الرمز: تصويت خفي باللسان كالهمس، ويكون تحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوت، إنما هو إشارة الشفتين، وقيل: الرمز إشارة وإيماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم، والرمز في اللغة كل ما أشرت إليه مما يُبان بلفظ بأي شيء أشرت إليه بيد أو بعين (...) ورمزته المرأة بعينها ترمزه رمزا: غمزته...» (49).

وفي القرآن الكريم قوله تعالى: [هَالَ رَبِّمُ اجْعَلْ لِي آيَةً هَالَ آيَتُكُ أَلًا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا وَفِي القرآن الكريم قوله تعالى: [هَالَ رَبِّمُ اجْعَلْ لِي آيَةً هَالَ آيَتُكُ أَلًا تُكلِّمُ النَّالِمُ النَّالِةِ 41].

ولفظ الرمز هنا، كما شرحه الأستاذ: "محمد حسن الحمصي"، بمعنى: «أن تعجز عن تكليمهم بغير علّة، فلا تتفاهم معهم إلا بالإيماء، والإشارة» (50).

#### 3-الرمز اصطلاحا

<sup>(47)-</sup>Petit Larousse illustré, Librairie Larousse, Paris, 1980, P976.

<sup>(48)-</sup>رينيه ويليك وأوستن وارين: نظرية الأدب (نر: محي الدين صبحي)، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1987، ص196.

<sup>(49) -</sup> ابن منظور: لسان العرب، ج6، ص222 - 223، (مادة: رَمَزَ).

<sup>(50) -</sup> المصحف الشريف مع أسباب النزول، وفهرس المواضيع، والألفاظ، تحقيق: محمد حسن الحمصي، طبع دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ص55.

يرتبط مفهوم "الرمز" بمجاله الذي يشتغل فيه، وللوصول إلى المعنى الأدبي المبتغى هنا، وجب علينا المرور بمفاهيم عديدة له، تبعا لتعدد العلوم التي احتوته، ونظرا إلى انطلاق كل باحث من إيديولوجية معرفية ينتهجها، فإلى جانب المعنى العام، للرمز، والذي من رواده "بيفون" و"ويبستر"، برز ياحثون حصروا الرمز في مجالات علمية مختلفة، منها: المجال اللغوي بدءا من "أرسطو"، ووصولا إلى "ريتشاردز"، و"أوغدن"، ف"أولمان"، ثم علم النفس الذي جاء بمفاهيم جديدة له، مستوحاة أساسا من ثورة نظرية اللاشعور، وسنرى مفهوم الرمز عند عميد نظرية اللاشعور الجمعي "كارل يونغ".

#### ولم يغب مفهوم الرمز عن الأدباء، إذ ألوا بدلائهم أيضا، بدءا "بغوته"، فــ "كانط" و "كولردج"...

لكن، وكما أن أولئك اتسمت مفاهيمهم بالبساطة حينا، غلبة المفهوم الإشاري عليها، حينا آخر، فإن هؤلاء غالوا في النظر إلى الداخل، إلى الذات، وإسقاط همومها على الطبيعة، ما جعل نظرياتهم أقرب إلى المثالية منها إلى الواقع.

وسنتطرق بشيء من التفصيل إلى كل مفهوم على حدة، لنرى الجديد في كل منها، ولنصل في الأخير إلى المعنى الأدبى الذي هو غايتنا.

#### أ-المعنى العام للرمز

ونقصد بالمعنى العام للرمز، كيف نظر المفكرون في معناه الإجمالي، دون أن يقحم في فرع معرفي محدد، وسنرى أن مفهوم الرمز بهذا المعنى كان فضفاضا بحاجة إلى التخصيص.

#### -الرمز عند إدوين بيفون:

يقسم بيفون الرمز إلى نوعين: اصطلاحي وإنشائي.

\*الاصطلاحي: هو ما أتفق، وتووضع عليه من الإشارات، كاللفظ الذي يرمــز لدلالتــه (51) فالمحفظة مثلاً لفظ "يرمز" لحقيبة الكتب، والذي جعل اللفظ رمزا لهذه الدلالة دون سواها هو تواطؤ مجموع الأفراد في مجتمع ما على هذا، وظاهر أن العلاقة هنا بين اللفظ، ودلالته علاقة اعتباطية.

\*الإنشائي: هو عكس النوع الأول، إذ تشترط فيه الجدة، بمعنى أن تكون الرموز مبتكرة لـم يصطلح عليها، ويضرب بيفون لهذا النوع مثالا بالرجل الأعمى الذي يتساءل عـن ماهيـة اللـون

<sup>(51) -</sup>محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ط3، دار المعارف، مصر، 1984، ص34.

و الملاحظ أن النوع الأول يتنافى مع قيمة التشابه التي تعدّ من خصيصات الرمز في إيحائه الله ما يرمز إليه، وما دامت العلاقة بين اللفظ ومعناه اعتباطية غير مفسرة ولا منطقية فهي ستخضع بالتالي إلى عملية «تجريد عقلي، تختلف تماما عن العملية النفسية التي تصحب استكشاف الرمز واستخدامه» (53).

أما الرمز في النوع الآخر، ففيه شيء من الرمز الأدبي لتحقق تشابه المرئي بالمسموع أو الحسي بالمجرد لكنه يفقد بعض قيمته أو أكثرها، حين يكون أصل الاستشهاد الواقع المعيش لا الواقع الأدبي (54).

#### -الرمز عند ويبستر:

الرمز عند ويبستر فضفاض أيضا، فهو وإن كان إيماء شيء إلى شيء آخر، إلا أنه مقيد غير مطلق، إذ تصحبه ثلاثة شروط ليتحقق: الاقتران والاصطلاح والتشابه العرضي غير المقصود (55)، فالرمز عنده، مجرد تداع أو شيء مصطلح عليه، أو هو مجرد تشابه عارض لا قصدية فيه، وظاهر أن هذا المفهوم يتنافى والرمز الأدبي الذي تكمن قيمته في غموضه، وجدته من جهة واختلاف دلالاته باختلاف المتلقين له من جهة أخرى، أضف إلى كل هذا، تلك العلاقة الباطنية التي تربط الرمز بما يرمز إليه، وقيمة الرمز الي رمز - إنما في الأصل هي نتاج قصدية الرامر، ولا يمكن للرمز أن يتحقق بدون «التفاعل بين الرامز، والمرموز إليه» (56) وهذا ما يتنافى ومفهوم ويبستر.

إلى هذا فـ «الرمز في إيحائه عما يحتويه، لا يعتمد على مبدإ التناظر أو التماثل، ولا يتوقف عند حدود المشابهة، بل ينبثق من خلال أبنية العلاقات الباطنة وما تفرزه من أنماط تناسبية، ونظام لغوي مكتنز بالمحتمل، ويدفع بالمتلقى لإعادة خلق ترابط فكري محتدم، يتجاوز حد الالتقاط المباشر

<sup>(52)-</sup>محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص34.

<sup>(53) -</sup> عز الدين إسماعيل: في الشعر العربي المعاصر، ص201.

<sup>(&</sup>lt;sup>54)</sup>-الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص34.

<sup>(55) -</sup> نفسه، الصفحة نفسها.

<sup>(56) -</sup>مصطفى السعنني: البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، منشأة المعارف، مصر، 1987، ص72.

الغط الأول: المعرب والثوري: ملتقى المعرب والثوري الثوري: ملتقى المعرب والثورة للأشياء» (57).

#### وخلاصة القول:

إن الذين اشتغلوا بتحديد "مفهوم عام" للرمز، لم يتقيدوا بحقل معرفي معين، بل درسوه كمعنى عائم، فكانت النتيجة معنى فضفافا يحتاج إلى الدقة، وإلى رسم الحدود.

## ب-المعنى اللغوي للرمز

إن تحديد مفهوم شامل ودقيق للرمز، لا بد أن يمر على مفاهيم جزئية له، تختلف -كما قلنا- باختلاف مجال اشتغال الرموز، والمفهوم اللغوي أحد هذه المفاهيم، فكيف نظر اللغويون إلى الرمز؟

#### -الرمز عند أرسطو (448-380ق.م)

يعد أرسطو أقدم من خاض في الرمز، إذ عرفه على أساس لغوي قائلا إن «الكلمات المنطوقة» (58).

فالكلمات عنده رموز لمعاني الأشياء، أي أن الكلمات المكتوبة سواء المكتوبة منها أو المنطوقة هي رموز لمعان مجردة في الذهن.

وحسبنا، فالأصح القول بأن الكلمات "تشير" إلى المعاني المجردة، ولا "ترمز" إليها، وهو مقصد أرسطو، وهذه "الرمزية" لا تعدو أن تكون الدال في علاقته بالمدلول اللذين جاء بهما دي سوسير بعد قرون، أو لنقل إنها التعريف البدائي، الساذج للغة، الرمز فيها مجرد "واسطة" غير مرئية تربط الدال بالمدلول أو اللفظ بمعناه أو على أحسن تقدير المحسوس بالمجرد.

#### -الرمز عند ستيفن أولمان:

لا يكاد يختلف مفهوم "أولمان" عن مفهوم "أرسطو" خصوصا في النوع الأول من الرموز عنده، فأولمان يقسم الرمز إلى تقليدي وطبيعي، والرمز التقليدي عنده هو الكلمات المنطوقة والمكتوبة ولا علاقة منطقية بين شكلها ودلالتها، هذه العلاقة هي الرمز؟! وهو كما نرى متقولب

<sup>(57)-</sup>رجاء عيد: لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي المعاصر، منشأة المعارف، مصر، 2003، ص197.

<sup>(58) -</sup>محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص35.

وإن كان يضيف نوعا آخر من الرموز سماه الرموز الطبيعية، وهي التي تربطها بما ترمز اليه علاقة ما، أو صلة ذاتية معينة، ويضرب لها المثل بـ «الصليب الـذي يرمـز إلـي الديانـة المسيحية» (59).

وإن كان أولمان أضاف إلى الرمز في نوعه الثاني، أهم صفاته، وهي العلاقة الذاتية الداخلية التي تربط الرمز بالمرموز إليه، إلا أن المعنى في هذا المفهوم لا يعد وأن يكون إشاريا أكثر منه رمزا.

#### -الرمز اللغوي عند الألماني أرسنت كاسرر (1874-1945)

والحقيقة أن "القصدية " التي تميّز عملية الترميز "تتنافى و لغوية هذا المفهوم" و رغبة الفنان في الرمز أعمق من أن تكون مجرد رغبة في استحداث وسيط لغوي يربطه بالكون .

#### وخلاصة القول

إن الذين تناولوا الرمز محددين إياه في قالب لغوي جامد حصروه -غالبا -في معنى الإشارية، على ما بين الإشارة والرمز من بون واسع، ذلك أن الرمز إيحاء في حين لا تعدو الإشارة أن تكون وصفا لموضوع معلوم سلفا، وقد أكد هذا المعنى "عزالدين إسماعيل"، حين أعتبر أن الرمز اللغوي رمزا اصطلاحي في الحقيقة، وأنه ينفلت إلى الإشارية أكثر، ما دام اللفظ "يشير" إلى ما يدل عليه، والرمز اللغوي نفسه رمز اصطلاحي تشير فيه الكلمة إلى موضوع معيّن إشارة

<sup>(59) -</sup>محمد فتوح أحمد، الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر، ص36.

<sup>(60) -</sup> عثمان حشلاف: الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر، منشورات التبيين/الجاحظية، الجزائر، 2000، ص6.

مباشرة، كما تشير كلمة "باب" إلى "الشيء" الذي اصطلحنا على الإشارة إليه بهذه الكلمة، ولكن دون أن تكون هناك علاقة حيوية (علاقة التداخل و الامتراج التي تكون بين الرمز الشعري، وموضوعه) بين الرمز المرموز إليه" (61).

#### جـ-المعنى النفسي للرمز:

غدا علم النفس الحديث، يعتمد في حل معضلات لم يكن يجد لها تفسيرا، على النظرية اللاشعورية (\*)، التي ابتدعها "سيغموند فرويد" حيث فسح لها "المجال لبحث اللاسعور الذي غدا أوسع ميدان لعلم النفس في القرن العشرين (62). وقد طال التفسير النفسي اللاشعوري الرمز أيضا، إذ عد في عرف المشتغلين بعلم النفس، تعبيرا عن الرغبات المكبوتة للأنا في طبقة اللاشعور نتيجة لقوة الرقيب الإجتماعي أو الأخلاقي، لكن كيف كان موقف عميد هذه النظرية من الرمز، وماالجديد الذي أضافة "كارل يونغ"؟

#### -الرمز عند سيموغند فرويد (1856-1939):

لم يدقق فرويد في مفهوم الرمز إذ اعتبره مجرد نتاج للخيال اللاشعوري وهو خيال أولي يشبه صور الأساطير، التي ترد في التراث (63). أي أن الرمز مجرد متنفس تخيّلي "يشير" إلى رغبات أو صور مكبوتة في الذاكرة اللاشعورية، يستحضرها الرامز حال غياب الرقيب، ومن ثمة لا علاقة للرمز بالوعي أو اللاشعور، فالرامز إذ يرمز، غير واع بهذه التجربة، وهذا ما يتنافى وقصدية الرمز. ورغم أن فرويد لم يدقق في معنى الرمز، ولم يحدده إذ "لم يعنه منه إلا كونه دلالة أو إشارة إلى شيء معين "(64). إلا أنه فتح المجال أمام الباحثين الآخرين الذين عاصروه، والذين جاؤوا بعده، بفضل نظريته في اللاشعور.

إذ النقف بعض الباحثين المتأثرين به تفسيره للرمز، مسقطين إياه على الشواذ، فاعتبروا نفسية الشاذين مفتاحا لموضوع الرمزية، وأن رغبات الكاتب تنبع أصلا من غرائزه التي تلتمس لها

<sup>(61)-</sup>عز الدين إسماعيل: في الشعر العربي المعاصر، ص198.

<sup>(\*) -</sup> المتعمق في فهم نظرية اللاشعور، يرجع إلى: الأنا والهو، لسيغموند فرويد، (تر: محمد عثمان نجاتي، ط4، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 25 وما بعدها).

<sup>(62) -</sup>مصطفى ناصف: الصورة الأدبية، دار الأندلس، بيروت، (دت)، ص170.

<sup>(63)-</sup>محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص36.

<sup>(64) -</sup> الصورة الأدبية، ص170.

الإشباع عن طريق المناورة، والمواربة لا التصريح، وذلك لقوة الرقيب الاجتماعي والأخلاقي وقد «ذهب فرويد في كتاباته الأولى إلى أن كبت هذه الدوافع الغريزية الموجودة في اللاشعور يتم على يد الرقيب Censor وهو القوة النفسية التي وضعها فرويد كحارس للممرين الموجودين بين اللاشعور وما قبل الشعور من جهة أخرى» (65).

وبالتالي كان ضغط الرقيب (الاجتماعي أو الأخلاقي) على المبدع أحد الدوافع لأن يعبّر في مواربة عما يكبته، و «رغبات الكاتب التي تنبع من غرائزه تلتمس إشباعا بالاستبدال لأنها تجد ما يعوقها عن الإشباع المباشر، ففي بعض الأحيان يظهر الكاتب هذه الرغبات دون إخفاء، ولكن الإلزام الخلقي قد يضطره إلى أن يعبّر في نقاب - حتى يبدو مسايرا للعرف والنقاليد، وهكذا يستحيل التعبير الرمزي تسوية بين الرغبات الأصلية والقانون الأخلاقي، ويصبح الرمز والإبدال سواء» (66).

والإبدال بهذا المعنى هو نقل للفكرة والتخيل أو الرغبة بالأحرى من موضوع كانت نقصده في الأصل إلى موضوع آخر بقصد التمويه، وإشباع الغريزة المكبوتة في أمان، وهذا ما يستم -في الغالب - دون وعي المبدع، ويؤكد "عز الدين إسماعيل" أن النزعات النفسية للمبدع يمنعها الكبت، ولهذا «تظل متحفّزة للظهور، ولكنها تبقى مع كل هذا مختفية فيما يسمى باللاشعور، وهي تحاول في كل وقت أن تطفو على السطح، وأن تظهر بصورة إيجابية، ولكن الذات العليا (والأنا في بعض الأحيان)، ما دامت متنبهة وواعية فإنه لا مجال لطفوّها، وتحققها، و «في اللاشعور تتخذ ثيابا رمزية» (67)، وإذا سلّمنا جدلا بهذا المفهوم، فإننا قد نجده يصدق على بعض أشكال الإبداع، ولكننا سنقف عاجزين أمام عجزه عن تفسير أكثر الأعمال الإبداعية، إذ ليس كل إبداع تنفيسا عن غريزة هذا من جهة، وليس هو نتاجا غير واع من جهة أخرى.

#### -الرمز عند كارل يونغ:

ابتدع يونغ طبقة ثالثة تجمع الشعور باللاشعور، وسماها "اللاشعور الجمعي" الذي يضم «ذلك الإرث الجماعي من المعاني المخزنة في طبيعتنا الموروثة، هذه الصور تتجسد في شخصية بطل أسطوري وأوضاع أسطورية تكررت في ذاكرة العرق مرات لا تحصى، وهذه هي النماذج

<sup>(65) -</sup>سيغموند فرويد: مقدمة الأنا والهو، تر: محمد عثمان نجاتي، ص15.

<sup>(66) -</sup>مصطفى ناصف: الصورة الأدبية، ص178.

<sup>(67) -</sup> عز الدين إسماعيل: التفسير النفسي للأدب، دار العودة، دار الثقافة، بيروت، (دت)، ص 47.

البدئة الراقدة في وعينا، والمفترقة عن ذكرياتنا الشخصية، بحيث إنها فينا وليست منا، إنها منحدرة إلينا من تجارب العرق» (68). ولهذا كانت مصدر اشتقاق الرمز، ومصدر إثرائه، فالرمز يشتق «دائما من مكونات أزلية قديمة مطبوعة في أصل غرس الجنس ومن الخطأ في رأيه، أن نبحث عن الرمز في المنابع الشخصية، ذلك أن هذه المنابع لا تزيد على أن تنشط الصور البدائية أو الانطباع القديم» (69). ويرفض يونغ بهذا، النفسير الفرويدي اللاشعوري للرمز، ما دام أنه أحسن وسيلة متاحة للتعبير عن شيء لا يوجد له معادل فكري آخر، كما يوسع يونغ مقاصد الرمز، فيجعله خز الالمضامين منطقية ولا منطقية، وإن كان في وسعنا نثر معطياته العقلية المنطقية، فإن من العسير علينا اقتحام قلعة اللامنطقي فيه، ذلك أنه يحوي مجاهيل الذات من جهة، ويعبر عن الحالات النفسية المعقدة والغامضة، والمتناقضة أيضا من جهة أخرى، وهذا الذي يزيد عملية تفسير وتأويل الرمز بعض المعطيات اللامنطقية للرمز، ومن هنا ترك الرمزيون أيضا «للقارئ الحدس وهو عملية نفسير النغم الرمزي، لأن الرمزية تؤثر الاقتصاد في التعبير، وتعتمد اللمح الذي يشير نفسية - في تفسير النغم الرمزي، لأن الرمزية تؤثر الاقتصاد في التعبير، وتعتمد اللمح الذي يشير إلى الانفعالات دون أن يعريها» (60).

والحقيقة أن الحدس ليس معيارا موضوعيا، وعلميا في الحكم على الرمز، إذ ليس هو بالمتاح الميسر للجميع، هذا من ناحية، وهو من ناحية أخرى يأسر الناقد أو المفسر في دهاليز الشكوك، والأفكار غير الأكيدة طالما يقنع «بنصف المعرفة ما دام يعيش في هيام الحدس ومتعته» (71).

وهو ما يسميه جون كيتس (1795-1804) بـــ"المقدرة السلبية" التي تشمل الشكوك التي تنتاب "الحادس" دائما، نتيجة التصاق عملية الحدس بالذات مباشرة، وهذا ما يُبعد التأويل عن الموضوعية.

وأفضل ما جاء به يونغ أنه فرق بين الرمز، والإشارة، فالرمز إيماء وإيحاء لما لا يمكن التعبير عنه، أما الإشارة فتدل على «شيء معروف، ومعالمه محددة في وضوح، فالملابس الخاصة

<sup>(68) -</sup> محي الدين صبحي: الرؤيا في شعر البياتي، ط1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1987، ص9.

<sup>(69)-</sup>مصطفى ناصف: الضورة الأدبية، ص173.

<sup>(&</sup>lt;sup>70)</sup>-نسيب نشاوي: المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1984، ص470

<sup>(&</sup>lt;sup>71)</sup>-الصورة الأدبية، ص173.

الفحل الأول:.......المعرب والثوري: ملتهي المعر، والثوري: ملتهي المعر، والثورة

بموظفي القطارات إشارة وليست رمزا، إذ الرمز أفضل طريق للإفضاء بما لا يمكن التعبير عنه» (72).

## وخلاصة القول:

إن النفسانيين اعتبروا دوما، مجاهل النفس الخبيئة أشد إغراء، وأرحب فضاء من حياتنا الواعية، -المدركة-، ولهذا كان الرمز عندهم خير من يعبّر عن تتاقضات الذات ومخزوناتها، وشحناتها وغرائزها، غير أنهم -بهذا- أبعدوه عن حقيقته الأدبية، فجعلوه مجرد متنفس واع -أو لاواع- لمكبوتات أو صور محفوظة سلفا في الذاكرة.

#### د-المعنى السيميائي للرمز:

تعنى السيميائية كعلم، بدراسة إنتاج المعنى في المجتمع، كما تعنى بعمليات الدلالة والتواصل، وقد ظهرت في بدايات القرن العشرين، وهي «علم تصوره رائد المعرفة اللغوية الحديثة في مطلع هذا القرن محددا إياه بالعلم الذي يعكف على دراسة أنظمة العلامات مما يفهم به البشر بعضهم عن بعض» (<sup>(73)</sup>.

وقد تم اقتراح السيميائية في نفس الوقت تقريبا علما شاملا للعلامة من قبل رائدين كبيرين هما: السويسري "فيردنيان دي سوسير"، والأمريكي "شارل ساندرس بيرس"، على ما بين المدرستين الأروبية والأمريكية من اختلاف في الإيديولوجية.

والذي يعنينا من تعقيدات السيميائية، ومجاهيلها نظرتها إلى الرمز، فما موقعه في طلاسم السيميائيين؟

#### -الرمز عند ريتشاردز وأوغدن:

من المعلوم أن العلامة عند دي سوسير تنقسم إلى دال ومدلول، وأن العلاقة بينهما اعتباطية، غير مفسرة و «العلامة وفق تصور دي سوسير - هي كيان نفسي ذو وجهين، مفهوم، وصورة سمعية أودال ومدلول، والعلاقة بين الدال والمدلول هي علاقة اعتباطية، أي هي علاقة غير

<sup>(72) -</sup>محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص36.

<sup>(73) -</sup> عبد السلام المسدي: النقد والحداثة، ط1، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ديسمبر 1983، ص35.

الغمل الأول: المعرب المعرب والثوري: ملتقى المعرب والثوري: ملتقى المعرب والثورة معللة» (74)، وبالتالي فقد أقصى الواقع الخارجي الذي تشير إليه العلامة، وهو "المرجع".

وقد عارض "أوغدن" و"ريتشاردز" فرضية "دي سوسير" معارضة شديدة، من خلال كتابهما، معنى المعنى (The meaning of meaning) «حيث أشارا إلى أهمية التحليل المزدوج، الذي يتناول العلاقة بين الكلمات والأفكار من جهة، والأشياء المشار إليها من جهة أخرى» (75). وابتدعا المثلث الدلالي الذي أصبح عماد النظرية المنطقية الدلالية، والمتكون من: الفكرة والمرجع، والرمز.

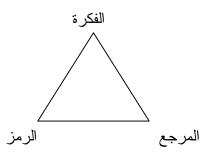

وقد أضحت هذه النظرية تُعرف بـــ"النظرية الإحالية"، إذ اهتمت بالعلاقة القائمة بين الكلمات وما ترمز إليه هذه الكلمات من أفكار، فالرمز هو الواسطة الرابطة بينهما، و«العلاقة بين الرمز والفكرة هي علاقة سببية، معنى ذلك وجود الفكرة يقتضي بالضرورة وجود الرمز الحامل الحسي لهذه الفكرة، فالرموز لا تحيل إلى الأشياء إلا بوساطة الأفكار»(76).

و الملاحظ أن الباحثين جعلا الرمز "دالا" لغويا على مدلول ذهني له ما يؤكده في الواقع غير اللغوي، وهذا مفهوم فضفاض وعام، لا يتناسب، وغاينتا في الإلمام بحقيقة الرمز، وجوهره.

#### -الرمز عند شارل ساندرس بيرس:

تدين السيميائية بانطلاقتها العملية للفيلسوف الأمريكي "شارل ساندرس بيرس" (1839-1914)، حيث أرسى قواعد للعلامة اللغوية تختلف عن تلك التي ابتدعها نظيره السويسري "فيردينان دي سوسير" (1857-1913).

وقد كان تمثل بيرس للعلامة يرتكز على ثلاثة أركان: القرينة والرمز والإشارة.

<sup>(74) -</sup> أحمد حساني: مباحث في اللسانيات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1994، ص44.

<sup>&</sup>lt;sup>(75)</sup>-نفسه، ص45.

<sup>(&</sup>lt;sup>76)</sup>-نفسه، ص46.

وقد سعى التمبيز بين الخصائص الجوهرية لكل منها عن طريق وظيفتي الجوار، والتشابه، وكانت خلاصة ذلك أن: «العلاقة الإشارية Relation d'index بين الدال والمدلول تقوم على المجاورة الفعلية والوجودية بينهما، فالأصبع الذي يشير إلى شيء هو مثال نموذجي للإشارة، والعلاقة الأيقونية بين الدال والمدلول (...) «مجرد اشتراك في النوعية» سوى شبه نسبي يشعر به المتلقى مثل رسم رأى فيه الناظر إليه مشهدا» (77).

أما الرمز فبالرغم مما اكتنف هذا المصطلح من معان متغيرة، ومحيرة أيضا، بل ومتناقضة حتى، على مرّ الأزمان، إلا أنه لا يقوم على أي من العنصرين المذكورين سلفا (التشابه والجوار)، «فعلى العكس من المجاورة الفعلية» التي توجد بين العربة التي نشير إليها بالأصبع، وحركة السبابة باتجاهها، وعلى العكس من المشابهة الفعلية التي توجد بين هذه العربة والرسم الذي يمثلها، فإنه لا يوجد أي قرابة فعلية بين اسم "العربة" والعربة التي تحمل هذا الاسم، فالدال يرتبط بالمدلول في هذه الإشارة «على نحو مستقل عن أي ارتباط فعلي»، ويمكن للمجاورة بين الوجهين المكونين للرمز «أن تدعى خاصية محددة»، كما قال بحق بيرس سنة 1867» (78).

فالإشارة إذن علامة دالة على معلوم، وموضوعها محدد سلفا، وعلاقتها به علاقة جوار، وتدعى أيضا بالمؤشر لأن علاقتها بما تؤشر عليه علاقة سببية، ومن ذلك الدخان الذي يشير إلى وجود النار.

أما الأيقونة فهي تشترك مع الإشارة في أنها تدل أيضا على موضوع معلوم، غير أن ما يميز علاقتها بموضوعها، هو أنها تحاكيه، أي تشبهه ولا تجاوره، تماما كالصورة الشمسية التي تدل على شخص بعينه، لا تتعداه إلى غيره، وهي تأخذ عنه خصائصه فتشبهه.

أما الرمز فرغم توهانه -منذ القدم- في مفاهيم مختلفة، وقد تكون متضادة حتى إلا أنه عند "بيرس" علامة تتجاوز الجوار والمشابهة، ويشترط لتحققه أن يتواضع عليه الناس، ويصطلحوا، ومن ذلك الميزان الذي نرمز به إلى العدالة.

وفي ملاحظة عابرة، نستطيع أن نلمح التشابه الواضح، بين هذه الثلاثية عند "بيرس"، وثلاثية "ويبستر" المذكورة سلفا، وإن لم يعطها هذا الأخير أسماء مدوية، وعلمية كما فعل "بيرس"،

<sup>(&</sup>lt;sup>77)</sup>-فاطمة الطبال بركة: النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، 1993، ص210.

<sup>(&</sup>lt;sup>78)</sup>-نفسه، ص211.

والفرق الوحيد والجوهري أن "ويبستر" جعل الرمز لا يتحقق إلا بإحدى الطرق الثلاثة: المشابهة، والمجاورة والاصطلاح، في حين جعل "بيرس" الرمز علامة مستقلة وكاملة، تشمل عنصر الاصطلاح فقط.

ورغم انفساح العلامة عند "بيرس" مقارنة بنظيره "دي سوسير" إلا أنه حصر تحقق الرمز في الاتفاق والعادة، ما جعل الرمز السيميائي يتقولب على نفسه في وحدة دلالية مغلقة، وهذا ما لم يتقيد به السيميائيون الجدد، فقد فكوا أسار الرمز من مجرد دال صوتي على مدلول ملموس أو محسوس، يشترط لتحققه الاتفاق والاصطلاح، إلى علامة شاردة في الفضاء الدلالي، مما جعله "غابة" معان تختلف باختلاف المؤولين، وهو ما جعل النص الرمزي مفتوحا على الهواء، متعددة القراءة، لا نهائي التأويل.

## هـ - المعنى الأدبي للرمز:

اختلف مفهوم الرمز باختلاف الباحثين، وقد حاول الأدباء أيضا الخوض في الموضوع، فتعددت نظرياتهم، وتتوعت، غير أنها ظلت قاصرة عن بلوغ المعنى الكلي المعقد لهذا المصطلح.

## -الرمز عند غوته (1749-1832):

يعتبر أول من نظر إلى الرمز بمنظار أدبي، وكان هذا عام 1887 حين اعتبره «امتزاجا للذات مع الموضوع الخارجي [وحين] يمتزج الذاتي مع الموضوعي يشرق الرمز الذي يمثل علاقة الإنسان بالشيء أو علاقة الفنان بالطبيعة»(79).

فالرمز امتزاج للداخل مع الخارج، أو الوجدان مع الطبيعة أو الموضوع الداخلي مع الموضوع المدي، وهذا المفهوم على بساطته يكاد يكون الأقرب إلى مفهوم الرمز، وقد فتح المجال أمام باحثين آخرين للبحث في جوهر الرمز الأدبي.

#### -الرمز عند كانط (1724-1804):

عُرف عن "كانط" فلسفته للوجود كله، بما فيه الأدب، وهو إن اعتبر الرمز كسابقه، علاقة تجمع الذات بالموضوع الخارجي، إلا أنه حدد طبيعة هذه العلاقة، حيث الرمز عنده مستقل بذاته عما أُخذ منه، فبمجرد انتزاعه من الطبيعة يكتسب طبيعة جديدة لها ميزتها، وخصائصها،

<sup>(79) -</sup>محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص37.

وكينونتها، وهو بهذه الصيغة الجديدة معنى مجرد لا تربطه بما أخذ منه إلا النتائج، التي لا تشترط أبدا التشابه الحسي بين الرمز وما يرمز إليه، فه «العبرة بالواقع المشترك والمتشابه» (80)؛ أي الذي يتم عليه الاصطلاح، والتواطؤ من قبل المبدع، والمتلقي على السواء، ففلسفة كانط «تفسح مجالا لعالم الأفكار، وتصرر عبتعذر معرفة العالم الخارجي عن غير طريق صوره المعكوسة فيه» (81)، والرمز وسيلة ذلك وأداته.

## -الرمز عند كولردج (1772-1834)

يشتهر "كولردج" بنظريته الشاملة في الخيال (x)، ويقحمه حتى في الرمز، إذ يعتبر الخبال وسيلة الرمز، وأداته للتحقق، والرمز عنده استشفاف لما هو خاص مما هو فردي، أو العام من خلال الخاص، أو الكوني من خلال العام، أو هو استشفاف الأبدي الخالد من الدنيوي الموقوت والزائل.

فالرمز عنده استشفاف للكل من خلال الجزء أو ما هو أكبر مما هو أدنى منه، فدفي الرمز يكشف الفرد عن النوع، ويكشف النوع عن الجنس، وبكشف الجنس عن الكوني، وفوق هذا كله يشف الفانى عن الأبدي الباقى»(82).

و لا ندري لماذا يذكرنا هذا المفهوم بنظرة أفلاطون القائلة باستشفاف الكل أو المطلق (عالم المثل) مما هو جزئي -ظرفي (عالم الصور)؟!، فأفلاطون هو القائل بأن «الأشياء التي يقع عليها الحس إنما هي ظلال وأوهام ترمز إلى حقائق مثالية، وأن الروح كانت تعيش في يوم ما في ذلك العالم المثالي، ثم هبطت أرضا، واستقرت داخل المادة» (83).

#### وخلاصة القول:

إن معظم هذه المفاهيم صبّت في قالب المثالية، التي تنظر إلى الكون من خلال مدرسة

<sup>(80) -</sup> محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص38.

<sup>(81)-</sup>نسيب نشاوي: المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، ص461.

<sup>(\*\*)-</sup>للتوسع في مفهوم الخيال وأقسامه عند كولردج، يرجع مثلا إلى: السعيد الورقي: لغة الشعر العربي الحديث، ص78 وما بعدها.

<sup>(82) -</sup>مصطفى ناصف: الصورة الأدبية، ص183.

<sup>(83) -</sup> المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، ص463.

الذات، فترى في الطبيعة ملاذها، وكل ما فيها هو إسقاط لحالات الباطن، وانعكاس لدواخل الذات الشاعرة.

## -الرمز عند باحثين آخرين:

أول مفهوم، ارتأينا أن يكون تعريفا، ورد في ملحق لكتاب "مشكلات الحداثة غي النقد العربي" لـــ "سمير سعيد" وفيه يعرفه بمصطلح اللغة الرمزية Language symboliqueوالتي هي حسبه: «بناء عام ذو عناصر متشابكة يتكون من لغة مقننة، تبرز أو توضح معنى أو فكرة محددة في نص أو في قصة أو في رواية» (84). والحقيقة أن هذا المفهوم قاصر في شقه الثاني، فالرمز ليس معبرا عن فكرة محددة، أو معنى يقصد إليه المبدع، وإلا غدا إشارة لا رمزا.

ويعتقد عثمان حشلاف أن الرمز واسطة العقد التي تربط الإنسان بما وبمن حوله، وتمنحه القدرة على التكيف مع محيط مليء بالفوضى، فالشاعر من خلال الرمز، يطلعنا «على جوهر العلاقة التي تربط بينه وبين العالم الموضوعي أو الحياة من حوله، وهي علاقة يطبعها التوتر، والتفاعل، والتأثر المتبادل بقصد الوصول إلى الانسجام والتوازن أو تحقيق قدر من المصلحة بين الذات والموضوع» (85). ولهذا يلتجئ الشاعر إلى الرموز «التي تمكنه من إحداث هذا التواصل وتجديد الصلة بالأشياء والأحياء، بقصد تحقي ق الانسجام الذي يتعرض إلى انقطاع وتوتر لسبب من الأسباب» (86).

و إلى جانب هذا السبب، قد يلجأ الشاعر إلى الرمز لأسباب أخرى تتكاثف فيما بينها لتضطره إلى التيه في غابة الرموز، ومنها «ضيق المعجم اللغوي نفسه، وعدم كفايته في التعبير عن كل رغبات الإنسان، وازدياد مطالبه الروحية [أو] محدودية العالم الخارجي وتصلبه في الزمان والمكان بالقياس إلى رحابة الفكر الإنساني، ومرونته، واتساع خياله»(87).

فالباحث عثمان حشلاف يعزي استعمال الشاعر المعاصر للرمز إلى أمور تتعلق إما بالشاعر نفسه، والكون المحيط به، أو إلى اللغة التي يستعملها.

<sup>(84) -</sup> سمير سعيد: مشكلات الحداثة في النقد العربي، ط1، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، 2002، ص248.

<sup>(85) -</sup> عثمان حشلاف: الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر، ص5.

<sup>(86) -</sup>نفسه، ص6.

<sup>&</sup>lt;sup>(87)</sup>–نفسه، ص7.

فالشاعر يعيش فوضى التقدم، وصراع الذات والوجدان مع الزمن المتسارع المتطور، ويجد في الرموز وحلا سريعا يمكنه من مواكبة العصر المتحرك بسرعة وأداة طيعة تحافظ على صلته بما وبمن حوله.

وأحيانا تعجز اللغة في صيغتها على احتواء كل وجدانياته الشاعر ورؤاه وأخيلته، فيلجأ إلى شحنها برموز تمنحها التكثيف الدلالي الكافي.

أما الرمز عند أدونيس فهو نص داخل نص، إنه كالتناص بالمعنى الدقيق، يقول: «الرمز هو ما يتيح لنا أن نتأمل شيئا آخر وراء النص، فالرمز هو -قبل كل شيء - معنى خفي، وإيحاء، إنه اللغة التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة، أو هو القصيدة التي تتكون في وعيك يعد قراءة القصيدة، إنه البرق الذي يتيح للوعي أن يستشف علما لا حدود له، لذلك هو إضاءة للوجود المعتم، واندفاع نحو الجوهر».

فالرمز حسبه - هو المعنى الخفي الذي يتكشف لكل واحد منا، بعد أن يقرأ لغة قصيدة، أو هو بحث دؤوب، وسعي أبدي نحو الحقيقة، إنه الخيط الرفيع الذي يربط الحقيقة بالزيف، والذي تستطيع به إن أمسكته - أن تصل إلى الجوهر، وهذا يعني أن الرمز ليس معنى جاهزا، أو متفقا عليه، بل هو الجهد المبذول من قبل كل قارئ -يستفزه المبدع بشفرات لغوية، تساعده على فهم ما يقرأ - ليصل إلى مغزاه، دون أن يكون هذا المغزى مفروضا عليه.

أما مصطفى ناصف فيبتدع نوعا رمزيا جديدا يسميه الرمز البؤري أو الرمز البؤرة فالرمز المتمثل في كلمة واحدة كالشلال مثلا، كلما اختلفت استعمالاتها باختلف الحالات والذوات الشاعرة، تستحيل رمزا، وكلما تخلصت هذه اللفظة من المدلول المادي المتعارف عليه، كلما تمت، وتأهبت لتغدو رمزا يتعانق مع صور وتصورات غيره تؤهله ليصبح رمزا بؤريا، ومن «هنا نقرأ القصيدة التي تدور على الشلال في الظاهر فتبدو تصوراته أكبر مما هو عليه في الواقع: عانق غيره، وأصبح بؤرة تبلور فيها قيمة كبيرة، والعلاقة بين الشلال من حيث هو رمز، وما يتحرك نحوه ليست قائمة بداهة على أي تشابه في المظهر الحسي، وإنما مردها إلى علاقات داخلية أخفى، ولا ربب فقد استحال الشلال صدى لجوهر لا يمكن تحليله» (89).

أما ميترلنك Maeterlink (1949-1862)، فيعبر عن الرمز بمفهوم مثالي، رومانسي،

<sup>(88) -</sup> نسيمة بوصلاح: تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة إبداع الجزائر، 2000، ص84 (89) - مصطفى ناصف: الصورة الأدبية، ص154.

فعلى الشاعر أن يطلب الرمز «أن يكون في حالة المنفعل المتأثر، ولعل الرمز هو الذي يحصل له من حيث لا يدري وخلافا لما قصده، يكون الرمز إذن، زهرة تنبتها حيوية القصيدة القوية، ومن جهة أخرى تصير جودة الرمز الدليل القاطع على قوة القصيدة، وحيويتها» (90).

فـــ "مينرلنك" يراهن على التمثل الفعلي للتجربة الانفعالية، وبقدر ما يكون هذا التمثل صادقا، تكون الولادة الطبيعية للرمز، ومن حيث لا يتوقعها المبدع، والرمز بهذه الصفة دليل على قوة القصيد وجودته.

#### وخلاصة القول:

إن تمثل وحدة الرمز يمنحنا معناه ويفهمنا إياه، ويعزز جدواه، إذ «شمة فرق بين الفهم النظري للرمز، والتمثل الداخلي له، في الحالة الأولى لا يبرح الرمز معطيات الحواس الخمس فيظل بذلك خارجيا مباشرا في حين هو في الحالة الثانية يتجاوز علائقه الحسية، ويعمل على تتوير العمل الأدبي، وإكساب المعنى سحر الجدة والحداثة...» (92).

<sup>(90) -</sup>موهوب مصطفاوي: الرمزية عند البحتري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1981، ص170

<sup>(91) -</sup>محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص43.

<sup>(92) -</sup> مصطفى السعنني: البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، ص71.

«.. وفي الشعر المعاصر عودة أكيدة إلى ينبوع الأساطير، لأنه المعين الذي لا ينضب للمشاعر الأولى، حيث كان الإنسان متحدا مع الكون ومع الحياة، يعبر عنهما بصلة حميمة حية لا انفصام فيها ..»

إيليا الحاوي

III - مستويات الرمز وأنواعه:

اختلف الباحثون في تقسيمهم لمستويات الرمز، ما بين عام وخاص، وجزئي وكلي، وبسيط ومركب، بل وأحيانا يخلطون بين المستويات والأنواع، وإن كنا فظلنا الاستفاضة في ذكر مستوياته في الفصل الثاني بما يتناسب مع موضوع الفصل، فإننا سنلقي الضوء هنا على أهم أنواعه، فقد عجّت دواوين الشعراء المعاصرين بأنواع شتى للرمز، ما بين طبيعي، وأسطوري، وديني وصوفي، وتراثي، وقصصي وملحمي... ويعزى هذا التنوع في أنواع الرمز إلى تشعب منابع تشكيله، إذ يتكلل في هذا على الأساطير بأعاجيبها، والحكايا الشعبية بغرائبيتها، والقصص التراثية بمغامراتها، والطبيعة بمظاهرها، ويأخذ بعد هذا حبطرف من الدين أيضا-، وسنطرق لأهم الأنواع مستشهدين لكل نوع بما يلائمه من النصوص الشعرية.

# 1-الرمز الأسطوري:

لا يكاد يخلو ديوان شاعر معاصر من تضمين للأسطورة، وسواء أكان هذا التضمين متخذا شكل الرمز، أم شكل الصور الاستعارية، أو حتى شكل الإشارة البسيطة العابرة، فإنه يقضي بنا إلى اكتشاف عوالم الماضي، وحضارات القرون التي خلت، وعقائد الشعوب التي باءت على اختلافها عربا، ويونانا، وآشوريين، وفراعنة...، وكل هذا في صورة الحاضر المعاصر، أو لعله العكس، أن تكون هذه التضمينات مرآة تجلو وجه العصر المشوش الذي نحياه، عبر صور الماضي الغابر، هذا ما تحدده دلالات هذه الصور في علاقاتها الجوارية بدلالات أخرى داخل السياق.

ولعل "السياب" أن يكون أشهر من وظف الأسطورة في شعره، فأخفق حينا، وأحسن أحيانا، وعندما كان يعبّر عن واقعه السياسي والاجتماعي الأليم وجد في الأسطورة أداة مطواعة تلائم قصده، وتوافق غايته، وحين استبد به ثالوث الأسى: المرض والغربة، والحرمان، احتمى بالأسطورة تنطق عن حاله، وتوصل ما عجزت الصور العادية المستهلكة عن إيصاله، ومن شعره "المُؤسَّطر" الكثير، اخترنا له هذه القطعة، يقول في قصيدته: "مدينة بلا مطر"

مدينتنا تؤرق ليلتها نار بلا لهب تحمّ دروبها والدور، ثم تزول حماها ويصبغها الغروب بكلّ ما حملته من سحب فتوشك أن تطير شرارة، ويهب موتاها: "صحا من نومه الطيني تحت عرائش العنب.. صحا تموز، عاد لبابل الخضراء يرعاها"

وتوشك أن تدق طبول بابل، ثم يغشاها صفير الريح في أبراجها وأنين مرضاها وفي غرفات عشتار تظل مجامر الفخار خاوية بلانار (...) بطيء موتنا المنسل بين النور والظلمة له الويلات من أسد نكابد شدقه الأدرد! أنار البرق في عينيه أم من شعلة المعبد؟ أفي عينيه مبخرتان أو جرتا لعشتار؟"...(89)

تعد هذه القصيدة من أحسن القصائد التي ذاب فيها الرمز الأسطوري ذوبانا تاما، فأسطورة "عشتار وتموز"، بما فيهما من عبثية القدر والحب، والبعث، لا نحسها منفصلة أو عارضا طارئا على القصيدة، بل هي مفصل لا يمكن التخلي عنه، إذ تمنح القصيدة قوة الحجة التاريخية إن صح القول، "وبدر شاكر السياب" لم يُفقد الأسطورة معناها، بفك رموزها، بل يكفي أن تقرأ القصيدة كاملة لتسقط جوانب الرمز الأسطوري فيها على واقع العراق الأليم، ورغبة "الشاعر الوطني" في البعث، وعودة الحياة كما تعود عشتار إلى تموز رغم تعسف الآلهة.

## 2-الرمز الطبيعى:

ظل الصراع الأزلي بين الإنسان والطبيعة قاعدة للتطور والازدهار في المجال العلمي إلى يومنا هذا، فكان هم الإنسان، وشغله الشاغل أن يروضها، ليتمتع بحسناتها، ويقلل من سيئاتها، وظلت هي نتأبي عليه، وتتمنع، فتارة تسعد، وطورا ترعد وتزبد.

غير أن الأمر يختلف في المجال الأدبي-الفني، إذ يغرق الشاعر فيها، ويتعايش مع عواصفها ورعودها، زلازلها، فهو ابن الطبيعة، وجزء منها، وإن كان يسكنها، ويجاورها فما يمنعه أن يأخذ منها!؟ وهكذا ولدت بذرة "الرومانسية" التي تتكلم بلغة الورود، وتغضب بلغة الرعود.

والشاعر إذ تعييه الحيل في وصف ما يريد أو التعبير عما هو بعيد، يلجأ إلى الطبيعة يرمز بمظاهرها من نخل، وتراب، وماء، وبحر، ورعد وليل، وشوك، وورد... بل ويستكين إلى كائناتها، ومخلوقاتها، تارة يشبه بها نفسه، وطورا يفضى بها عما لا يستطيع عنه تصريحا، فيصادق

<sup>(93) -</sup>ديوان بدر شاكر السياب، ج1، دار العودة، بيروت، 1971، ص486-488.

والشعراء المعاصرون أكثر وأحسن استغلالا لرموز الطبيعة، لما في العالم المعاصر من فوضى، واستطارة للحضارة -حسب تعبير توينبي-، ومن مثل ذلك ما نجده عند شعرائنا في المغرب العربي، فهذا يوسف وغليسي يختار شجرة الصفصاف التي مدت جذورها في تربة إبداعاته رمزا «حتى لا نكاد نراه إلا متسربلا بالصفصاف...» (94).

ولأن الصفصاف "شجر الدموع" كما يدعوه الغربيون، فإنها كانت دمعة الشاعر التي لم يستطع أن يذرفها لاعتبارات العرف والتقاليد، لقد بكت الصفصافة نيابة عن يوسف وغليسي فكان أن وفي لها، وحفظها بين جنبات روحه، وفي طيات دواوينه، يقول في قصيدته: حديث الريح والصفصاف:

ما كنت إلا ناسكا حسب الهوى \*\*\* حبىلا بربه موصىلا فتسلّقا فياذا به صفصافة، بغصونها \*\*\* عصف الزمان مغربّا، ومشربّقا وبرغم إعصار الزمان برغمه \*\*\* صفصافتي ستظل حلما مورقا!! (95)

صفصافة "يوسف وغليسي" في هذه السطور هي رمز الحب الصامد، الذي يلاقي على طهارته، ونقائه العوائق، والصعاب، ولأن الشاعر يؤمن بانتصار الحب، تماما كإيمانه بأن الصفصاف شجر لا تطيحه العواصف، ولا تشقّ جذوعه الرعود، فإن حبه أيضا لن يموت، ما دامت تربطه بربه علائق الطهارة، والنقاء، وستعيش صفصافة/حب "وغليسي" ما بقى الله تعالى يتعدها بالرعاية والسقاية.

وهاهو يعود إلى "الصفصافة" مرة أخرى، يغرسها في حقل مليء بجزئيات الطبيعة، وعناصرها: النهر والحقل والريح والحقول والإعصار... لتصير رمزا طبيعيا، و"معادلا موضوعيا" يختزن انكسارات الشاعر، وحبه، آلامه، وآماله، يقول في قصيدته: فاتحة الأوجاع:

صفصافتي تجثو على نهر الهوى وهواي في حقل المدى صفصافة... ريح تهز حقولنا، وقلو عنا في موسم الإعصار

<sup>(94) -</sup>نسيمة بوصلاح: تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، ص106.

<sup>(95) -</sup>يوسف و غليسي: أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار، ط1، دار إبداع 1995، ص62.

في زمن الجوى...

أهديك.. ما أهديك... (يا ريح الصبا)...

صفصافة مهمومة نتلو انكسار الريح

في فجر الصبا!... (96)

# 3-الرمز التراثي:

وجد الشاعر المعاصر كمّا تراثيا هائلا، وشديد الغنى، فأقبل عليه بنهم، وأولاه عناية كبرى «يمتاح من بنابيعه السخية، أدوات يثري بها تجربته الشعرية، ويمنحها شمولا وكلية، وأصالة، وفي نفس الوقت يوفر لها أغنى الوسائل الفنية بالطاقات الإيحائية وأكثرها قدرة على تجسيد هذه التجربة، وترجمتها، ونقلها إلى المتلقي»(97).

فالشاعر المعاصر، أعاد قراءة الماضي، ليستفيد من أخطائه، ويثري تجربة الحاضر، فعملية إبداع الماضي هي في حقيقتها إبداع لهذا الحاضر، أو لعله الحنين إلى القديم في عالم حديث ومعقد.

غير أن «الحقيقة القديمة لا تستمر حقيقة على لسان شاعر جديد إلا إذا كان الشاعر الجديد قد عاشها مرة ثانية في ظروف تختلف عن تلك التي كُتبت فيها أصلا $^{(98)}$ .

فالشاعر، لا يأخذ التراث كما هو، بحرفيته، بل يستغل معطياته استغلالا فنيا، ورمزيا بما يتواءم مع الحاضر الذي يحياه، وهنا تتفاوت مقدرة الشعراء، وقدراتهم.

والتراث العربي لاقى من الشعراء أصنافا، فمنهم من أعرض عنه، وأشاح بوجهه، وروحه عن كل ما فيه، متهما إياه بأنه سبب البلوى، ومدعاة للركود، وهناك من وقف منه موقف المدافع الذائد عن حياضه، باعتباره رمزا لأزهى عصور العرب، وآمن بأن على العربي أن يستعيد حكايات الماضي ليستنهض في نفسه النخوة، هذه الفضيلة التي تسقط قطرة قطرة كنقاط السيروم، توشك بوما - أن تنفذ، وهناك من موقف "بين بين"، لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء، مذبذبين حسب مقتضى الحال، والتراث حسبهم يحتمل الإيجابية، والسلبية، وعلى العاقل أن يأخذ منه ما يناسب

<sup>(96) -</sup>يوسف و غليسي: أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار ، ص14.

<sup>(&</sup>lt;sup>(97)</sup>-علي عشري زايد: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، 1997، ص73.

<sup>(98) -</sup> مصطفى السعنني، البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي والحديث، ص10.

ولا نكاد نعثر على هذا التباين إذا نظرنا إلى علاقة الشعراء بالتراث الأجنبي، رغم بعده فكريا، وعقيديا عن مجتماعتنا العربية، المحافظة!!

ومن الذين وظفوا التراث العربي، ورمز "السندباد" منه على الخصوص، نجد "السياب" في قصيدته رحل النهار، يقول:

«رحل النهار

ها إنه انطفأت ذبالته على أفق توهج دون نار

وجلست تنتظرين عودة سندباد من السفار

والبحر يصرخ من ورائك بالعواطف والرعود

هو لن يعود

أو ما علمت بأنه أسرته آلهة البحار

في قلعة سوداء في جزر من الدم والمحار

هو لن يعود

رحل النهار

فلترحلي، هو لن يعود»<sup>(99)</sup>.

فالسندباد الذي عودنا على قهر صعاب البحر، هذا الجواب الذي لا يهدأ إلا ليثور، هذا الذي لم يخب مسعاه يوما، يجعله "السياب" رمزا للفشل، ولغدر البحر، فزوجته التي تنتظره كالعادة حاملا أنواع اللؤلؤ والمرجان، تستثقل الساعات ليعود، وكلما مر الزمن الرتيب عاودها حسّها الخفي الو لعله إحساس المرأة فيها - يسخر منها "هو لن يعود، فلترحلي هو لن يعود...!!"

إن قصيدة "السياب" هي جحق - خاتمة لحكايات السندباد الذي لم يفشل مرة في رحلاته، وقد آن، أن تقر عيون من ينتظرون هذا الفشل، فقد فشل!!

وللشاعر "خليل حاوي" قصيدة يستلهم فيها رمزا تراثيا آخر هو رمز شجرة الذر المرأة التي غدرت بزوجها الملك أيبك في الحمام، لغيرتها الشديدة من جارية صغيرة لا تتجاوز الرابعة عشرة، صارت تعجبه، والملكة لم تفكر في الشعب أو الدولة، كل ما كان يهمها وقتها أن تثأر لكرامتها يقول في مقطع من قصيدته سماه: في الحمام

<sup>(99) -</sup>ديو ان بدر شاكر السياب، ج1، ص229.

فحمة قلبي، وجمره يتملى نفحة من طيب خمره نشوة ما بلغت حمّى العناق... خنجري المسموم ترياق العراق (...) رغوة الصابون فوري فورة تزحم فوره واغمسى عينيه في بحر الثلوج إن يكن بحرا رتيبا سوف يزهو، ويموج يا صبايا الحيّ شيعن معي خير الضحايا یا صبایا خلّف الراحل ذكرا لن يزول سوف يحييه إله يتعالى و فصول تتو الي يلتقى في رحم الأرض الفصول بطلا غضا يصول سوف تحبيه الفصول (100).

والقصيدة طويلة، تتوزع على عدة صفحات من الديوان، يستلهم فيها الشاعر، رمز "شجرة الذر" بكل ما يوحيه هذا الرمز من التتازع على السلطة، وغدر الأنثى، وتغليب الأهواء الشخصية على المصلحة العامة، وخراب الأرض بسبب التتاحر، والغدر، وسياسة الاغتيال، كما نراه واقعا في يومنا هذا.

والحقيقة أن الرمز هنا "تورية" ملائمة، وناجحة، إذ يستتر الشاعر وراء ضباب لا تبين فيه ملامح المتحدث، وهو يستعير شخصيات التراث ليوصل عبرها إيديولوجيته ونظرته إلى ما يحدث في "العراق" في الوقت الراهن، وما تعانيه الدول العربية من ضعف وانشقاق.

# 4-الرمز الديني:

<sup>(100) -</sup> خليل حاوي: من جحيم الكوميديا، ط1، دار العودة، بيروت، 1979، ص148، 149، 150.

لا يكاد يختلف اثنان، حول أهمية "الدين" للإنسان، فقد خلق للعبادة "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"، والدين دستور يشرع الحلال والحرام، وينظم سير المجتمعات، وحدود حريات الأفراد، وهذا الكلام عام والخاص فيه هو النظر إلى الدين، ونظرة الشعراء المعاصرين إليه بالذات، فقد «كان التراث الديني في كل العصور، ولدى كل الأمم مصدرا سخيا، من مصادر الإلهام الشعري، حيث يستمد منه نماذج، وموضوعات، وصورا أدبية» (101).

وإذا كان الله تعالى في القرآن الكريم قد قسم الشعراء إلى فئتين، فقال سبحانه: [وَالشُّعَرَاءُ يَتَعِعُهُ الْغَاوُونَ. أَلَهُ تَرَى أَنَّهُ فِي كُلِّ وَاحِ يَهِيهُونَ. وَأَنَّهُ يَقُولُونَ مَا لَا يَهْعَلُونَ. إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَمَهِلُوا الطَّالِكَاتِ وَذَكْرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَحَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلُهُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنهَلَمِ يَنْقَلِبُونِ]. [الشعراء: 224-22].

فإن الشعراء أيضا تباينت نظرتهم إلى الدين الإسلامي منه والمسيحي، فمنهم من لجأ إلى القرآن، وإلى قصصه، وملامح الأنبياء فيه، سيتلهم منها رموزا خالدة، يسقطها على الحاضر، أو يتقمصها، لا يجد في ذلك بأسا أو حرجا، فالقرآن خالد، وصالح لكل الأزمنة والأمكنة، فكان محمد وأيوب وعيسى وموسى وغار حراء وقصة يوسف وأهل الكهف وذو القرنين وعجل السامري وحادثة الإفك... وغيرها، متكأ وملجأ بعض الشعراء في إبداعاتهم، وتشكيلاتهم التهويمية-الرمزية.

في حين نجد من يمم قلمه شطر الإنجيل، يستوحي منه موضوعاته المحرفة غالبا، والعاجة بحوادث الحب، والصلب، والجنس، والخيانة مادة ثرية تزيد قصائده دسامة وتشويقا، وإذا كان الصنف الأول تعامل في حذر مع الموروث الديني الإسلامي، فإن الصنف الثاني أطلق لنفسه العنان، وتعامل مع رمز المسيح  $\mathbf{0}$ ، مثلا بحرية أكبر إزاء شخصيته، وحياته «ومن ثم أطلقوا لأنفسهم العنان في تأويل ملامحها، وانتحالها لأنفسهم، ومعظم ملامح السيد المسيح في شعرنا المعاصر، مستمدة من الموروث المسيحي، وخصوصا "الصلب" و"الفداء" و"الحياة من خلال الموت" (...) وقد أفتتن شاعرنا المعاصر بتصوير نفسه مسيحيا على الصليب» (102).

و هناك صنف آخر، نهل من القرآن، كالصنف الأول، لكنه أخذ منه كل ما هو عن المسيح، والديانات القديمة، والقرى البائدة فقط، في حين تجاهل أو أغفل كل ما يتعلق بما هو إسلامي عربي.

<sup>(101)-</sup>على عشري زايد: إستدعاء الشخصيات التراثية، ص75.

<sup>(102) –</sup>نفسه، ص82.

وسنتطرق لبعض النماذج عند شاعرين مختلفين من حيث الإيديولوجية، ومن حيث الوسائل الفنية أيضا، لنرى كيف وظف كل منهما الرمز الديني، وهل استطاع رمز هما أن يتماهى في القصيدة؟ هل كان لها أو عليها؟

يقول: بدر شاكر السياب في قصيدته قالوا لأيوب: «قالوا لأيوب: "جفاك الإله!" فقال: "لا يجفو من شدّ بالإيمان، لا قبضتاه ترخي، ولا أجفانه تغفو" قالوا له: "والداء من ذا رماه في جسمك الواهي، ومن تبته؟" قال: "هو التكفير عما جناه قابيل، والشاري سدى جنته سيهزم الداء: غدا أغفو شيوزم الداء: غدا أغفو ثم تفيق العين من غفوه فأسحب الساق إلى خلوه

والرمز الديني هنا جليّ، يمثله أيوب 0، رمز الصبر، والجلد، لقد وجد فيه "السياب" وسيلته «التعبير عن مرحلة من مراحل تجربته، وهي تلك المرحلة التي اشتدت عليه فيها وطأة المرض في أخريات حياته، ولم يجد ملجأ يلوذ به سوى الصبر على البلاء، والاحتساب الراضي» (104)، والسياب كأيوب 0، احتسب البلاء إلى الله، وأكد بإيمان راسخ، أن الله لا يجفو من يحب، قال تعالى: [وَأَيُّهُوبِهَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَيِّهِ مَسَّنِي الضُّرُ وَأَنْتِكَ أَرْدَهُ الرَّاجِمِينَ. فَاسْتَبَنْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ عُرْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ]. [المائدة: 83-84].

إن "السياب" القلق، والمريض والمضطر بالجنان، بعرف أنه لا يستطيع شيئًا، ولا ينفع أو

أسأل فيها الله أن يعفو

عكازتي في الماء أرميها

و أطرق الباب على أهلى...» (103).

<sup>(103) -</sup> ديو ان بدر شاكر السياب، ج1، ص296-297.

<sup>(104) -</sup> على عشري زايد: استدعاء الشخصيات التراثية...، ص90.

إن الله تعالى لا يبتلي إلا حبيبه، وقد كافأ الله تعالى نبيه، بأن أعاد إليه عافيته، وأهله، وماله، وماله، قال تعالى: [وَا ذُكُرْ كَبْدَنَا أَيُّوبِهَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي هَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبِهِ وَكَذَابِهِ. ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَلَا مُغْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابِهُ. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلُهُ هُ مَعَهُ وَجْهَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِهِ]. [ص: هَذَا مُغْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابِهُ. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلُهُ هُ مَعَهُ وَجْهَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِهِ]. [ص: 41-43].

و"السياب" في المقطع الشعري السالف، لم يتخذ أيوب رمزا مستقلا بذاته عنه، بل تماهى فيه، واتخذه بوقا، يبث من خلاله آهاته، وأشجانه، وحرراته الإيمانية، فكأن "أيوب"  $\mathbf{0}$ ، و"السياب" المريض، المتعب شخص واحد، حتى لتتساءل: هذا كلام من؟ السياب أم أيوب؟ إن القارئ «يشعر بأن صلة "السياب" بذلك الرمز قد بلغت حد الامتزاج الكامل» $^{(105)}$ .

وفي نموذج آخر لــــ"صلاح عبد الصبور"، نلمس الرمز الديني، وثيق العرى ببنية القصيدة، بل "ذائبا" فيها، يبين في تستر، متلفعا بنقاب، يقول الشاعر في قصيدته أغنية من فيينا:

«أقول: يا نفسي رآك الله عطشى حين بل غربتك جائعة فقوتك

تائهة فمدّ خيط نجمة يضيء لك» (106).

تحيلنا الصورة الرمزية، إلى النص القرآني الذي واسى فيه الله تعالى نبيّه الكريم ρ: [وَالخُّمَى. وَاللَّيْلِ إِذَا سَبَى. مَا وَدَّمَكَ رَبُّكَ وَمَا فَلَى. وَاللَّيْرِ لُكَ مِنْ اللَّولَى. وَلَسَوْفِ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَاللَّيْرِ اللهَ مِنْ اللَّولَى. وَلَسَوْفِ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَالَى فَعَدَى. وَوَجَدَكَ مَانِلًا فَأَغْنَى]. [الضحى: 1-8].

وبعيدا عن آي القرآن الكريم، يستمد الشاعر صوره الرمزية-الدينية من قصص الصلب، والفداء، وفي قصيدته حكاية قديمة يعيدنا إلى عصر اختباء المسيح، مع حوارييه، وكيف خانه

اليهودي يهوذا لقاء دراهم قليلة، كل هذا يجعل "الحكاية القديمة" حكاية جديدة، بإسقاطاتها على حياتنا الحديثة، لم تعد الخيانة، والغدر، "أحدوثة قديمة"، بل أضحت واقعا مأساويا نحياه كل يوم، إنسان هذا الزمن -يعيش ما عاشه المسيح من قرون- أضحى غريبا في نفسه، غريبا في أهله، غريبا في وطنه، -لا قيم في عصرنا، ولا أصحاب، ولا مبادئ ولا أخلاق، يقول:

<sup>(105) -</sup>محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص299.

<sup>(106) -</sup> ديوان صلاح عبد الصبور، ط1، دار العودة، بيروت، 1972، ص214.

«كان له أصحاب
و عاهدوه في مساء حزنه
ألا يسلموه للجنود أو ينكروه عندما
يطلبه السلطان
فواحد أسلمه لقاء حفنة من النقود
ثم انتحر...
و آخر أنكره ثلاثة قبل انبلاج الفجر
و بعد أن مات اطمأنت شفتاه

ثم مشى مكررا مفاخرا بأنه رآه...» (107).

إن التوظيف الجيد للرمز الديني، يجعل القصيدة في بون واسع عن التقريرية والخطابية، وهو حين يتماهى، ويذوب في ثنايا القصيدة يرتفع بها إلى جو "روحي" بما يمنحه لها من جمالية، ورحابة، وانفساح.

# IV-علاقة الرمز بالأسطورة

إن البحث في مفهوم الرمز، يحيلنا إلى عناصر أخرى يستلهم منها الرمز مادته، ومن أبرزها: الأسطورة وشخوصها، فالرمز القديم في الشعر المعاصر يعتمد أساسا على شخوص

<sup>(107)-</sup>ديوان صلاح عبد الصبور، ص

أسطوريين أو «دخلوا على مر الزمن عالم الأسطورة» (108)، وهم الذين يعرفهم كارل يونغ بــــ"النماذج العليا" في الأدب، ذلك أنهم رموز عابرة للزمان، والمكان كالسندباد، وشهريار، وسيزيف، وأيوب، وأدونيس، ومهيار، والحجاج، والحلاج، وقابيل وأوديب وعنترة،... وغيرهم.

ويرى الباحث "حاتم الصكر" أن الاتجاه «صوب المعين الرمزي الأسطوري ليس إلا جزءا من رسالة القصيدة الحديثة في هجر الغنائية، والامتلاء بالدراما، واستضافة عناصر السرد الممكنة كسبيل من سبل تخفيف الغنائية، والمباشرة» (109).

على أن هذا الاستحضار أو التوظيف لا يكون عشوائيا وإلا أصبح حشوا أو استشهادا لا غير، ومن ثم وجب على الشاعر أن يخضع هذه الرموز الأسطورية «لمنطق السياق الشعري، شأنها في ذلك شأن الرموز غير المرتبطة بأسطورة» (110).

وإذا تجاوزنا الشخوص إلى الأسطورة نفسها، وجدنا من الشعراء من يستحضرها كاملة كنص غائب، لكن وقبل الخوض في تفاصيل هذا "الاستحضار"، وعلاقته بالترميز وجب تعريف الأسطورة، وذكر أهم خصائصها.

# 1-مفهوم الأسطورة:

تفيد الأسطورة على الغالب "الحادثة القديمة المحفوفة بالمبالغات حتى الخرافات أحيانا، وتغيد أيضا الأقاويل المنمقة المزخرفة التي لا نظام لها، حتى أنها تشبه الكلام الباطل، وهي تتناول مختلف النشاطات الاجتماعية من أدبية، وحربية، وصناعية، ودينية، وقد وردت في اللغة الفرنسية بمعنى الحادث Historia، وفي اللغة الإنجليزية بمعنى التاريخ Historia، وقد ورد تقسير آخر للأسطورة في اللاروس تحت كلمة Légende أنها خبر تاريخي أو حكاية تاريخية بالغت فيها المخيلة الشعبية أو الابتكار الشعرى» (111).

<sup>(108) -</sup> عز الدين إسماعيل: في الشعر العربي المعاصر، ص202.

<sup>(109)-</sup>حاتم الصكر: مرايا نرسيس، الأنماط النوعية والتشكيلات البنائية لقصيدة السرد الحديثة، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1999، ص106.

<sup>(110)</sup> في الشعر العربي المعاصر، ص202.

<sup>(111)-</sup>حسين الحاج حسن: الأسطورة عند العرب في الجاهلية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1998، ص17-18.

ويعرفها جوزيف كامبل J. Campell في كتابه "البطل ذو الألف بوجه" بأنها «الفتحة السحرية التي تنصب منها طاقات الكون التي لا تنفذ، إلى مظاهر الحضارة الإنسانية، فالأديان، والفلسفات، والفنون، والأشكال الاجتماعية عند الإنسان البدائي، والإنسان التاريخي والاكتشافات الكبرى في العالم والصناعة، وحتى في الأحلام التي تتتاثر في النوم كلها تتبع من الدائرة السحرية الأساسية للأسطورة» (112).

فالأسطورة بحسب هذه التعريفات، تشير إلى مجموع قصص الأقدمين باعتبارها الجزء القولي لطقوسهم الدينية أو هي تعبير عن أشكال الإيمان المختلفة، أو أنها أداة «الكتابة الخلاقة أو الكتابة الرمزية» (113).

# 2-الأسطورة في الاستغلال الرمزي الحديث:

والأسطورة في الاستخدام الشعري المعاصر، أضحت مجرة رموز متجاوبة فيما بينها «يجسم فيها الإنسان وجهة نظر شاملة في الحقيقة الواقعة» (114). وهي الوجوه التي يلتقي فيها الرمز بالأسطورة، التي تكمن قيمتها بالنسبة للترميز الشعري في توحدها معه بما يعرف بــ"اللا شعور الجمعي" عند يونغ، الجمعي" أو "الصور النمطية" للأمة، وقد سبق لنا الخوض في مفهوم "اللاشعور الجمعي" عند يونغ، وتفسيره النفسي للرمز، فإذا ما عرفنا أن الأسطورة هي أيضا كالرمز، نتيجة «للنشاط اللاشعوري الذي هو عرض تلقائي لحوادث تسكن في اللاشعور أو هو كشف للجانب اللاشعوري من النفس دون إرادة منها» (115) استطعنا القول بأن الخيال هو عنصر التوحد بين الأسطورة والرمز من المنظور النفسي طبعا، وأن استحضار الشاعر الرامز للأسطورة أو لشخوصها محاولة منه لتكييف الواقع، بكل تناقضاته، وغرائبيته، مع ذاته المشوشة التي تنشد السلام، فالفنان المعاصر حكما يقول راندل جاريل - محاصر في عالم آلي انهارت فيه الأحاسيس بالقيم الشعرية، والفنية عموما، ما ألجأه حينئذ إلى الأسطورة لإحداث التوازن المطلوب بين العالم القديم والعالم المادي الجديد العائم في بحر من الفوضي.

غير أن استحضار الأسطورة كقصة أو توظيف شخوصها في التجربة الشعرية أمر ليس

<sup>(112) -</sup> السعيد الورقي: لغة الشعر العربي الحديث، ص141.

<sup>(113) -</sup> نفسه، الصفحة نفسها.

<sup>(114)-</sup>عز الدين إسماعيل: في الشعر العربي المعاصر، ص201.

<sup>(115) -</sup>عثمان حشلاف: الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر، ص7.

ميسرا للجميع، إذ قليل من الشعراء من «يحسنون استغلال الأسطورة في شعرهم، لأن المقصود منها ليس هو الإتيان بحكاية قد تسر وقد تحزن، ولكن هو أن تكون هذه الأسطورة إطارا عاما يضمن للشاعر العمق الذي يريد، ويضفي على قصيدته نوعا من الواقعية التاريخية» (116). ومن الشعراء من يأتي بالأسطورة أو الرمز استعراضا للعضلات لا غير، وهذا ما يفقر التجربة الشعرية قيمتها، ويفقدها رونقها وسنعرض لنموذج للسياب شاء فيه استغلال الأسطورة والرمز:

يقول "بدر شاكر السياب" في قصيدته "مرثية الآلهة":

كقابيل يغتال الأشقاء، راكل -كاوديب - للخبز الإلهى صافع \* \* \* وهدذا الإله الأملس الفظ ماجلا \*\*\* لنرسيس يبحثو عنده وهو خاشع شحوب يهوذى التلاوين فاقع سوى وجه نرسيس الرخامي شابه \* \* \* على قمة الأولمب رب مضادع وأوفى من الأرباب جيل يئمه \*\*\* و "فولاذ" من تلماح عينيه مائع ترى "فحم" إذ يلقاه يلقاه راجف \*\*\* مع الله إن ضاع الورى فهو ضائع ويا عهد كنا كابن **حلاج**: واحدا \*\*\* خواء الحشا هذا الإله المضارع (117) أكّل ا**لرجال الجوف** أن يملأوا به \*\*\*

هذه القصيدة من "أسوإ" قصائد "السياب"، فهي حُبلى بالأساطير، وملأى بالرموز إلى حد التخمة، ففي كل بيت أسطورة أو رمز؛ "قابيل" الرمز الديني قاتل أخيه في الشطر الأول وفي الثاني "أوديب" قاتل أبيه، ثم "نرسيس" النرجسي الذي عشق ظله المعكوس على الماء، فــ"اليهودي" الذي يحيلنا إلى "يهوذا" الذي باع المسيح بثلاثين درهما، و"الأولمب" جبل تستوطنه آلهة الإغريق، أما "فحم" و"فولاذ" فيهمش لهما الشاعر قائلا: «جردت من الفخم والفولاذ شخصين لإلهين من الأرباب الجدد، أتباع زيوس الجديد الذهب وعاملتهما كاسمي علم، ومنعتهما من الصرف» (118).

وأما "الحلاج" فصوفي كبير صلب ثم قطع وأُحرق ثم ذُرّ رماده في نهر دجلة، بينما "الرجال الجوف" تضمين لإحدى إبداعات ت.س. إليوث!!! "The hollow men".

والأمثلة من هذا الشعر لا تعد و لا تحصى، والرمز فيه مختنق نافق، إذ ليس استغلال

<sup>(116) -</sup> محمد مصايف: در اسات في النقد و الأدب، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجز ائر، 1988، ص77.

<sup>(\*) -</sup> أشار إلى هذا الاستغلال السيء للأسطورة، "ناجى علوش" في تقديمه لديوان السياب.

<sup>(117) -</sup> ديوان بدر شاكر السياب، ج1، ص353 - 354.

<sup>(118) -</sup>نفسه، الهامش، ص354.

الرموز، والأساطير، والتراث مجرد حشود، ورصف للأسماء والشخوص، إنه محاولة التعبير عن المكنونات، حيث لا تستطيع اللغة في طبيعتها العادية - إيصال ما نريد منها، إنه خلق وإبداع، بل هو إحساس قبل كل شيء، ولا نرى فيما أوردناه كنموذج - إلا استعراضا للعضلات، وقد اشمئز "ناجي علوش" من هذا الأمر، فكتب في التعليق على ديوان "السياب" موضحا: «إنك وأنت تقرأ بعض قصائده تشعر أنه صرف أياما وليالي، وهو يجمع الأساطير من كل كتاب، حتى يقدمها لك في قصيدة، ترابط الهوامش حولها من كل جانب» (119).

ويؤكد "رجاء عيد" أيضا، أن «تلك الإشارات في هامش القصيدة كما في نماذج متعددة لمعنى الأسطورة أو لتوضيح دلالتها، لا قيمة لها، وتحول القصيدة إلى معادلة لفظية لمغزى الأسطورة، وتكون القصيدة كذلك مجرد موازاة للأسطورة أو استبدال جبري لمصفوفات لغوية» (120).

وقد سبق أن قلنا، إن التمثل الحق للتجربة، هو الذي يمنحها الغنى، ولهذا «لن نستطيع أن نخلق من أسطورة معروفة قيما فنية جديدة، ما لم نتمثلها حتى تصبح جزءا من أصالتنا (..) وباستطاعة الشاعر الموهوب أن يجازف بقيثارته في عالم الرموز على مشقته وخطره، ولكن أن يلوّن الإحساس الفكرة، وأن ترفع الصورة الشعرية من استوائها البارد» (121).

وبهذا وهذا فقط- يمكن استحضار التراث، والأسطورة في التجربة الشعرية الحديثة، كأدوات فنية تعطى القصيدة حياتها، ولا تميتها.

# ${f V}$ علاقة الرمز بالاستعارة، وأهم الفروق بينهما:

من العناصر الهامة التي يقع الخلط فيها بين الرمز والصورة، عنصر الاستعارة، فأحيانا تضيق الحدود بينهما حتى يندمجا، فبحار القارئ أما يقرأه استعارة أم رمز؟ وقبل الخوض في أهم

<sup>(119) -</sup>مقدمة ديوان بدر شاكر السياب، ص: ز، ز.

<sup>(120) -</sup> رجاء عيد: لغة الشعر الحديث، ص37.

<sup>(121) -</sup>محمد منذور: في الميزان الجديد، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، (دت)، ص30-31.

الفِسل الأول:.......الرعز الثوري: علتقى الشعر، والثورة

مفاصل الالتقاء، والاختلاف بينهما، وجب التعرف على معنى الاستعارة.

#### 1-مفهوم الاستعارة:

عرف الشعر منذ القدم الاستعارة، فقد اعتبرها أرسطو دليلا على نبوغ الشاعر أو فشله إذ أعظم شيء حسبه «أن تكون سيد الاستعارات الاستعارة علامة العبقرية، إنها لا يمكن أن تعلم، إنها لا تُمنح للآخرين» (122).

ورغم بساطة هذا المفهوم، وشساعته، بحيث تشمل فيه الاستعارة كل مبالغة في الكلام أو تتميق في اللفظ باهر، إلا أنه كان ذا أثر بليغ لا يُنكر في النقد الغربي والعربي على السواء.

والاستعارة تشبيه مجازي يُجمع فيه بين ما لا يتشابه، ولا يجمع فهي «تتجاوز المعادلة الواضحة التي تفرق بين المشبه والمشبه به، أي ظاهرة وأخرى، تنسب ما لإحداهما إلى الأخرى، وكأنه قائم فيها قياما فعليا لا افتراض فيه ولا تخمين» (123)، ويؤكد لهذا "ريتشاردز" أن التشبيه بالاستعارة «بما عقده من تداخل بين طرفيها يكتسب بداخلها دلالة جديدة» (124).

أما الاستعارة في مفهوم الألسني جاكوبسون «فتقوم على الانتفاء، والاستبدال، والمشابهة، إنها تصوير الأشياء بما لا يرتبط بها مكانيا وزمانيا، بل بما يرمز إليها بعلاقة غالبا ما تكون تشبيهية أو ثقافية» (125).

أما مفهوم الاستعارة عند "لاكان" فلغوي، لا يربط فيه بين دالين متساويين فحسب، إذ «البريق المبدع في الاستعارة لا ينبثق من وجود صورتين متجاورتين أو من وجود دالين متساويين متجاورتين أو من وجود دالين متساويين في القوة، بل ينبثق من دالين حل أحدهما محل الآخر، وأخذ مكانه في السلسلة الكلامية» (126).

فالاستعارة كسر لغوي للفروق المنطقية الوضعية التي تفصل الأشياء، وكلما أوغلت الاستعارة في التجريد وابتعدت عن التجسيد كلما دخلت في مدار الرمز، الذي يفوقها إيحاء، وعطاء

<sup>(122) -</sup> مصطفى ناصف: الصورة الأدبية، ص124.

<sup>(123)-</sup>إيليا الحاوي: الرمزية والسريالية في الشعر الغربي والعربي، دار الثقافة، بيروت، 1980، ص135.

<sup>(124) -</sup> أحمد بسام ساعى: حركة الشعر الحديث في سورية من خلال أعلامه، ص30.

<sup>(125) -</sup> فاطمة الطبال بركة: النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون، ص141.

<sup>(126) -</sup> فاطمة الطبال بركة: النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون، ص141.

الفحل الأول:...... الرمز الثوري: ملتقى المعر، والثورة ماتقى المعر، والثورة من حيث قدرته على التجدد تبعا لتعدد القراءات.

## 2-أهم الفروق بين الرمز والاستعارة:

ويمكن إجمال أهم الفوارق التي متن الحدود بين الاستعارة والرمز، فيما يلي:

\*أولا: أن الاستعارة سجينة الدائرة اللغوية التي يحدد قطرها السباق، ومن ثمة فهي ثابتة إلا في حالة واحدة «حين ينبثق بشكل جديد في حقلها الدلالي» (127). في حين أن الرمز يخترق دائرة الأداء اللغوي، بتعدد قراءاته، ولا نهائية تأويله، فهو لا يبقى محتفظا بدلالته الأولية، وذلك لاتكائه على الإيحاء الذي يمنحه تأويلا بعد تأويل، ويضمن له الحياة بظهوره بوجه جديد، عند كل قراءة.

\*تاتيا: أن الاستعارة أسيرة للقرينة التي تصاحبها إما صراحة أو مضمنة ومضمرة في السياق، وبالتالي فهي الستعارة معينة المعنى، ومحددة الدلالة، ولا يمكنها تجاوز هذا المعنى، وهذه الدلالة بتعدد القراءات.

أما الرمز فهو «يعلو على القرين» (128)، فلا يتحدد في معنى، ولا يتعين في دلالة، فهو حر، وسيد الحركة في النص.

\*ثالثا: أن الاستعارة «تتجزأ وتتأطر في حدود جملة أدائية» (129)، وهذه "الأدائية" تقيد الدلالة حمنطقيا- في المعنى المراد، ولا تتعداه.

في حين أن الرمز مطلق الحدود، لتشكله في «امتداد مجازية الأداء، وانفساحه على القصيدة (130): بما يتيح له اختزانا مكثفا للدلالات المتنوعة، وربما المتضادة والمتعاكسة أحيانا.

\*رابعا: أن الاستعارة تعتمد في إدراكنا لها على ملكة التخيل، الذي ينشأ بمجرد القراءة الأولى.

في حين يعتمد الرمز على ملكة التصور الذهني أو «الحدس، وليس الفطانة [و] الصور لذلك

<sup>(127) -</sup>ر جاء عيد: لغة الشعر، ص15.

<sup>(128) -</sup>مصطفى ناصف: الصورة الأدبية، ص156.

<sup>(129) -</sup>لغة الشعر، ص15.

<sup>(130) -</sup> نفسه، الصفحة نفسها.

الغط الأول: المتحدد المتحدد والثوري: ملتحد المعر، والثورة تتلاحق مع سواها، وهي في تعاقبها، وتداخلها، تكون أشبه "بالمونتاج" في الفن السينمائي» (131).

\*خامسا: أن الاستعارة تعتمد على التراتب المنطقي للغة و «لا تكسر دائرة النسق فهي تظل على المستوى الأدائي نفسه» (132). ومن ثم فمحدودية الدلالة، وعدم عناها من أهم ميزاتها، ومساوئها في آن.

أما الرمز فابتداع نظام من نظام، ولغة تختزن لغة، وقد تكون اللغة التي نقرأها تخفي لغة أكبر فيها، وهذا ما أكده مثلا "هنري بريمون" حين قرر أن «للقصيدة معنيين: المعنى المباشر، وهو نثر القصيدة أو جزؤها الكدر، والمعنى الذي يفيض أو يستقطر من الأبيات، وهو المعنى الذي لا يفهمه إلا شاعر أو أشباهه، المعنى السري الذي لا يمكن إيضاحه أو حصره» (133). وما الرمز إلا المعنى المبهم والحقي للقصيدة، والذي لا يمكن إيضاحه أو حصره، ولذلك يكسر الرمز دائرة النسق، ويقبل التعدد والتجدد لـ "قبوله المرن بتأويل بعد تأويل وذلك لخلوصه من محدودية الإشارة» (134).

\*سادسا: إن ثراء وغنى الاستعارة قد «يرتبط بمعلم فردي خاص» (135)، فالاستعارة أول ما تثير فينا، تشابه شيء حسي بشيء معنوي أو ملموس بمجرد، فــ "الإثنينية مائلة أمامنا" (136) مسبقا، وهذا ما يسمى بتحدد وتقرر الفكرة، وبالتالي لا يوجد ما يسمى في النقد بــ "كسر التوقع" أو "كسر أفق الانتظار"، بمعنى أن الاستعارة بمجرد قراءتها تصبح لدى القارئ فكرة محفوظة، وهو حين يلتقيها مرة أخرى، لن تكسر أفق انتظاره، لأنها لن تأتيه بجديد يُبهره، أو معنى يجهله.

في حين أن الرمز باستقلاله عن القرين الذي يقيده في السياق، يملك وحدة ذاتية، وقيمة تتبع من داخله، ولا تضاف إليه من خارجه، وأنت حين تقرأ رمزا لن تقول فيه رأيك مباشرة، لأنك وإن كان قد مر بك مرة أو أكثر - لا تجد فيه ملامح ما قد قرأت، إنه جديد، ومبهر حتى وإن كانت اللغة التي قرأته بها أول مرة لم تتغير هذا ما يجعل الرمز لا نهائي التأويل إنه ثري كما وكيفا.

<sup>(131)-</sup>رجاء عيد: لغة الشعر، ص15.

<sup>(132) -</sup>نفسه، ص 16.

<sup>(133) -</sup>محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص41.

<sup>(134) -</sup>لغة الشعر، ص16.

<sup>(135) -</sup>مصطفى ناصف: الصورة الأدبية، ص157.

<sup>(136) -</sup>نفسه، الصفحة نفسها.

| . الرمز الثوري: ملتقى المعر، والثورة | الغطل الأول:  |
|--------------------------------------|---------------|
|                                      | وخلاصة القول: |

إننا لا نزعم أننا ألممنا بكل عناصر الاختلاف بين الرمز والاستعارة، ولكننا نرى أن ما ذكرنا هـو أهمها، وأن الرمز والاستعارة قد يذوبان تماما في بعضهما، وأن الفصل بينهما سيكون للسياق وحده، فهو الكغيل بتحديد الصورة إن كانت رمزا أو استعارة.

# الغدل الثاني

جميلة بوحيرد رمزا شعريا دراسة في مستويات التوظيف الرمزي.

I-جميلة بوحيرد

II - مستويات الرمز

III-جمیلة بوحیرد رمزا شعریا معاصرا

قالوا: «تحدّث بالصحيه \*\*\* ح من الحديث بغير رمز»

فأجبته م: «هل عاقل \*\*\* يرمي الكنوز بغير حرز؟»

[المكزون السنجاري]

# I -جميلة بوحيرد:

## 1-نبذة عن حياة: جميلة بوحيرد(\*)

جميلة بوحيرد!! هي عودة للحديث عن جميلة بوحيرد بالذات والحديث عنها صعب وذو شجون نظرا للحجم المهول الذي تحتله في أعماقنا، وفي خبايا ذاكرتنا الجمعية، فهي «أسطورة، والأساطير مغلفة دوما بهالة كثيفة من الغموض»(1).

جميلة بوحيرد، واحدة من ثلاث جميلات - جزائريات خضضن العالم، ورججنه، واستطعن مسح الحدود الإقليمية عنه.

جميلة بوحيرد... جميلة بوعزة (\*\*<sup>\*</sup>)... جميلة بوباشا ((\*\*\*<sup>\*</sup>))....

<sup>(\*)-</sup>استقيت هذه النبذة بتصرف عن حوار أجري مع جميلة بوحيرد عام 1968، وهو أول حوار لها بعد اعتزالها الأحاديث الصحفية عام 1963، والحوار كان مع "قصي صالح الدرويش"، منشور بمجلة الحدث العربي والدولي عدد 24، تشرين الثاني 2002، وأيضا مقال لعبد الوهاب حقي بعنوان: جميلة بوحيرد: طود شامخ وتاريخ أمة "منشور بجريدة الأحرار عدد 2410، يوم 20-20-2006م.

<sup>(1) -</sup> مجلة الحدث العربي والدولي، ص 38.

<sup>(\*\*)-</sup> جميلة بوعزة: من مواليد العفرون و لاية البليدة عام 1937، انخرطت بالثورة عام 1956، وهي طالبة ثانوية، عملت بالمجموعات المسلحة بالعاصمة، وضعت القنابل، اعتقلت ففي أفريل 1957، عذبت إلى حد الجنون، خرجت من السجن عام 1962، أم لثلاثة أطفال.

نساء ثلاث من بطون جزائرية حرة، خلدن كفاح المرأة الجزائرية، فخلدتهن الإنسانية!

لنا اليوم- ونحن الذين ولدنا في بحبوحة الاستقلال، وتمتعنا بثمار الحرية- عودة إلى جيل صنع هذا الاستقلال وجاء بهذه الحرية، جيل معجزة، من أعلامه: جميلة بوحيرد. فمن تكون هذه الجميلة؟.

جميلة من مواليد عام 1935، بالعاصمة، فتحت عينيها في بيت يعشق أهله الوطن، فاكتسبت النضال بالوراثة، فأمها «من عائلة وطنية... إخوتها (إخوة أمها)، وأبناء عمومتها كانوا منتمين إلى مختلف الأحزاب الوطنية، وأحدهم سجن وعذب وكان عمره ستة عشر سنة فقط»<sup>(2)</sup>.

كان انضمامها إلى جبهة التحرير الوطني صعبا- باعترافها- وتم عن طريق إحدى الصديقات المناضلات في أحد الأحزاب، ويعد تاريخ 1956 نقطة التحول الكبرى في مسار حياتها، حين قررت ترك معهد الخياطة- الذي كانت إحدى طالباته- لتلتحق بالثورة، ولما يتجاوز عمرها آذاك العشرين عاما.

كلفها بادئ الأمر عمها مصطفى بوحيرد بخدمة وإطعام ياسف سعدي، وعلى لابوانت وعلياو، لتعتمد فيما بعد فدائية متمرسة في رمي القنابل التي كان منزلها بالقصبة مصنعا لها، كانت أهم عملية لها تلك التي استهدفت ملهى ميلك بار يوم 26 جانفي 1957، وهي العملية التي جعلتها من المطلوبين من قبل السلطات الاستعمارية، ليتم القبض عليها يوم 09 أفريل 1957م بعد أن أصابتها رصاصة المظليين الفرنسيين في رجلها إثر عملية مطاردة رهيبة في شوارع القصبة وقد عثر بحوزتها على وثائق هامة تخص جبهة التحرير الوطني، ووثائق أخرى موجهة إلى المجاهد المعروف" عبان رمضان" مبلغ مالي معتبر قدره 800.000 فرنك فرنسي.

ومن هذا التاريخ، تبدأ مأساة جميلة ولما تكن تعني للعالم بعد شيئا - فقد تعرضت لأشبع أنواع التعذيب، وأشدها إيلاما، وأكثرها استفزازا، تقول: «لقد تعرضت في 29 أفريل 1957م إلى استنطاق، وتعذيب متواصلين، وذلك في المشفى العسكري بمايو، لقد قاسيت لمدة 03 أيام عذابات الضرب العنيف، والكهرباء (...)\* إلى أن أغمى على فصرت أهذى...»(3).

<sup>(\*\*\*)-</sup> جميلة بوباشا: من مواليد 1938 بالعاصمة، انضمت إلى الثورة عام 1955 وهي تلميذة كان دورها نقل الأدوية والوثائق، وإيواء الثوار، أعتقلت يوم09-09-1960م، عذبت ببشاعة، أطلق صراحها في 1962، اشتغلت عضوا بالمجلس التنفيذي لمنظمة المجاهدين بعد الاستقلال، أم لثلاثة أو لاد.

<sup>(2) -</sup> مجلة الحدث العربي و الدولي، ص 40.

<sup>(3) -</sup>مقال للأستاذ، عبد الوهاب حقي، جريدة الأحرار، العدد 2410، ص 16.

وهذا ليس كل شيء، بل تجرأ أحد معنبيها على ملامستها ملامسات داعرة على مرأى من الجميع، مهددا إياها باستخدام سنيغالي لاغتصابها، تقول: «ولما استنكرت ضربوني على جرح يدي (...) وأبقوني هكذا أتعذب كل يوم بل كل ساعة، ولم يجلبوا لي طبيبا ليكشف علي إلا بعد أشهر، فأعطى تقريرا خاطئا عن إصابتي وغم وجودها، ووجود آثارها...»(4) وكان سجن أخويها، وتعذيبهما وخصوصا أصغرهم "إلياس" الذي لم يتجاوز عمره الرابعة عشر - إحدى وسائل الضغط النفسية لجرها إلى الاعتراف بمكان ياسف سعدي، ولابوانت.

ولما لم تتل منها فرنسا شيئا، صدر الحكم بإعدامها مع زميلتها جميلة بوعزة، وهذا يوم 13 جويلية 14 جويلية ذكرى جويلية 14 من الشهر نفسه، بسبب عطلة 14 جويلية ذكرى الثورة الفرنسية ( والتي ويالعجائب الصدف، من شعاراتها الرنانة الكثيرة: العدالة- الإخاء- المساواة؟!!!!)

تقول جميلة واصفة ذلك اليوم: "كان أجمل يوم في حياتي لأنني كنت مقتنعة بأنني سأموت من أجل أروع قصة في الدنيا (...) ومازلت أذكر أننا عدنا من قاعة المحكمة إلى السجن، وصرخ الإخوة المساجين يسألوننا عن مضمون الحكم... أجبنا بالنشيد الذي ينشده المحكومون بالإعدام، ومطلعة: «الله أكبر، تضحيتنا للوطن"، كنت أنا وجميلة بوعزة (...) وكانت لحظة مؤثرة فآلاف وآلاف الأصوات رددت معنا النشيد محاولة تشجيعنا...» (5).

وكان من الممكن أن يمر قرار إعدام جميلة، كما تمر حوادث الإعدام الأخرى -وما أكثرها- في هدوء، لو لم يظهر إلى ساحة القضية، أحد أشهر محاميي العالم، السيد جاك فرحيس (\*) ليتولى بتصميم الدفاع عن جميلة وهو المحامي الذي قابله القاضي بالرفض، ومنع الاعتماد عنه، بل تم التخطيط لاختطافه، ومحاولة اغتياله، خصوصا بعد تمرد جميلة بوحيرد على المحكمة، ورفضها الإجابة عن الأسئلة في غيابه.

وكل هذا كان له أثر في تدويل قضية جميلة التي أثار الحكم فيها بالإعدام على أربع نساء أخريات إلى جانب جميلة – عاصفة هوجاء في الرأي العام العالمي ما دفع بفرنسا إلى إلغائه، تهدئة

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>- نفسه، ص 16.

<sup>(5) -</sup> مجلة الحدث العربي و الدولي، ص 40.

<sup>(\*)-</sup> جاك فرحيس، كثيرون يخطئون عندما يعتبرونه فرنسيا، والحقيقة أنه من جزيرة "رينون" المحتلة هي الأخرى من قبل فرنسا، وهب حياته للدفاع عن حقوق الأفراد، والشعوب المستعمرة، بدءا بالجزائر ووصو لا إلى فلسطين، وقد ألف عن جميلة كتابا بعنوان" جميلة بوحيرد"، وهذا بالتعاون مع الكاتب الفرنسي جورج آرنو.

الغدل الثاني المسورتها المشوهة أمام العالم، لتبقى جميلة سجينة إلى غاية الاستقلال، حيث نقلت

ورفيقاتها إلى باريس، وهناك تم الإفراج عنهن.

أما عن زواجها الأول من محاميها فرحيس وهو الأمر الذي لم يفهمه، ولم يغفره لها البعض، على اعتباره مسيحيا، فترد قائلة: «لقد وصلتني مئات الرسائل من جميع بلدان العالم الإسلامي، حتى من باكستان... لقد كانوا يعتبرونني ملكا عاما، وليس ملكا لنفسي، وأنا أفهمهم، ولكن الحقيقة أن فرحيس...اعتنق الإسلام قبل أن أتزوجه، وما كنت لأتزوجه أبدا لو لم يسلم»(6).

## 2-متفرقات عن حياة جميلة بعد الاستقلال:

\*تم استقبال جميلة بعد الاستقلال في أغلب الدول العربية التي عشقتها شعوبها دون أن تراها فمن الأردن إلى العراق إلى مصر إلى الكويت إلى سوريا كانت جميلة معبودة الجماهير.

\*تعتبر جميلة مواطنة شرف في سوريا والعراق، وتحمل رتبة شرفية في الجيش السوري.

\*عرض على جميلة أن تكون "نائبة" لكنها فضلت ترك مقعدها لمن هو أكفأ منها- على حد تعبيرها- واكتفت بتوجيه الانتقادات – اللاذعة أحيانا- إلى الرئيس بن بلة، وهواري بومدين.

\*شاركت في عام 1982 في مظاهرات احتجاجا على قانون الأحوال الشخصية الذي ظلم المرأة حسبها.

\*طلبت من الرئيس أن يرسلها إلى فيتنام للمشاركة في الثورة، لكن قادة الثورة شكروا لها صنيعها مؤكدين استحالة تحقيق رغبتها.

\* في أكتوبر 1973 راسلت مع "زهرة ظريف "الرئيس السوري حافظ الأسد للتطوع في الجيش السوري لتحرير فلسطين، ولم تحظ بالرد إلى يومنا هذا، مما حز في نفسها.

\*وقفت مرات كثيرة في وجه بن بلة بسبب الإعدامات التي تمت مباشرة بعد الاستقلال، خصوصا عند قراره بإعدام حسين آيت أحمد، فقد كانت ترفض تماما عقوبة الإعدام!!؟

\*تدخلت لدى "بومدين" لطلب العفو عن الضابط الذي أطلق عليه النار لاغتياله، وحقق بومدين رغبتها.

\*عندما سئلت لماذا لم تكرم في بلادها، وفي كثير من الدول العربية لا تخلو مدينة من

<sup>(6) -</sup> مجلة الحدث العربي و الدولي، ص 42.

الغدل الغاني المعابي التوطيع التوطيع الرمزي المعربا حراسة في مستويات التوطيع الرمزي مدرسة تحمل اسمها؟ ردت: "أبدا، فأنا مازلت حية للأسف، والتكريم للشهداء "(7).

\*كانت جميلة موضوع كتابات كثيرة شعرا، ونثرا، أما شعرا فهذا موضوعنا الذي سنفيض فيه وأما في مجال النثر، فإلى جانب المقالات الكثيرة التي تتاولت كفاحها، أنتجت لها السينما المصرية فيلما يحكي بطولتها، وقامت بدورها، الفنانة: [ماجدة الخطيب] ولكنه لم يعجب صاحبتنا إذ كان حسبها " فظيعا... لم نكن هكذا أبدا "(8).

\*كما كتب عبد الوهاب حقي مسرحية عنها، سماها باسمها، وأخرجها بنفسه لفرقه أصداء المسرح في ولاية" دير الزور"، ومثلت في أكثر من سبع ولايات، وقد حضر حفل الإفتتاح رئيس الجمهورية أمين الحافظ شخصيا، وتم التبرع بريع الحفلات إلى جيش التحرير الجزائري.

\*اعتزلت جميلة الأحاديث الصحفية عام 1963 وذلك بعد أن أدلت للصحافة المصرية بحوار، فنشروا في اليوم التالي أشياء أخرى، وكانت نصيحة الرئيس "ماوتسي تونغ" لها: «اسمحي لي أيتها الرفيقة أن أقول لك كرفيق درب عجوز إذا لم تتحدثي عما قمت به، فسيأتي آخرون ليتحدثوا بدلا منك عما لم يقوموا به»(9).

\*سنختم هذه النبذة الموجزة عن جميلة بآخر أخبارها، والتي تقول إنها لا تزال حية ترزق رفقة ولديها "إلياس" و"مريم "، وإن اختارت فرنسا (!) مقرا لإقامتها تاركة بلادا ضحت لأجلها بأجزاء غالية من جسمها!!

<sup>(7)</sup> مجلة الحدث العربي، و الدولي، ص 42.

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>-نفسه، الصفحة نفسها.

<sup>(9) -</sup>مجلة الحدث العربي، والدولي، ص 39.

| نطل الثانيي |
|-------------|
|-------------|

## II - مستويات الرمز:

ألمحنا في فصل سالف إلى اختلاف الباحثين حول مستويات الرمز ما بين عام وخاص، وجزئي وكلي، وبسيط ومركب، واختلفت بالتالي تقسيمات النقاد بما يتناسب او يتنافر أحيانا وهذه المصطلحات. غير أن الحقيقة لا تتحاز إلى مسمى دون آخر ما دامت كينونة "الرمز" هي التي تغرض وجوده، لا مسمياته المختلف فيها، وهو لا يعترف بالفوارق بين مستوياته ما دام يؤدي سواء أكان عاما أم خاصا -جزئيا أم كليا بسيطا أم مركبا - دوره في عملية الإبداع، وطالما كان الرمز «الذروة العليا التي يدركها الشاعر حين ينتقض من عقال الحواس، والمقارنة والتشبيهية ويقدر له أن يعاين الحقائق الأولى بأم عينه الباطنية» (10). فلا قيمة للتسميات والاصطلاحات. ليس هناك رمز عام وخاص، الرمز رمز إما أن يوجد أو لا يوجد، وبدلا من تشريح الرمز من شكله وجب توجيه العناية القصوى إلى جوهره، وإلى إشعاعاته داخل القصيدة، ذلك أن الحقيقة الوحيدة الثابتة، التي لا اختلاف فيها هي «أن يكون هناك رمز أو لا يكون...» (11).

وهذه بعض الاصطلاحات المتباينة التي أطلقها النقاد خصوصا العرب على مستويات الرمز، وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على ركام اصطلاحي زاعق تفنن فيه العرب دون سواهم ما جعل كثرة مسمياتهم «تعبيرا ضمنيا أمينا عن إسهال مرضي فتاك بالفعل الاصطلاحي العربي (12).

## 1-مستويات الرمز عند رينيه ويليك وأوستن وارين:

من الكتب ذات الشهرة العلمية الحسنة، كتاب "نظرية الأدب" لــــــــــــــــرنيه ويليك" و "أوستن وارين" واللذين تتاولا فيه أهم ما يتعلق بقضايا الأدب، وظواهره، وعناصره... ولهما في الرمز، بل في مستويات الرمز على وجه التخصيص، تقسيم مشهور، نحل عنه بعض المثقفين العرب، من أمثال: أحمد بسام ساعي ويحيى الشيخ صالح...

فالرمز عند "ويليك "و "وارين" إما أن يكون تراثيا أو خاصا أو طبيعيا.

<sup>(10) -</sup> إيليا الحاوي: الرمزية والسريالية في الشعر الغربي العربي، ص116.

<sup>(11) -</sup>نسيمة بوصلاح: تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، ص80.

<sup>(12) -</sup>يوسف و غليسي: محاضرات النقد الأدبي المعاصر، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، 2004-2005، ص 69.

#### أ-الرمز الخاص والتراثى:

الحقيقة أن "الرمز الخاص" و"التراثي" عندهما، يختلط في أحايين كثيرة، و"يندغم" تحت مسمى "الرمز الخاص" عن طريق عملية الاحتواء، فـــ"حيثما نوقشت الرمزية الشعرية، فمن المستحب وضع تفريق بين "الرمزية الخاصة" للشاعر الحديث، ورمزية قدماء الشعراء المفهومة فهما حسنا (...) ومن الصعب أن نعرب عن البديل لكلمة "خاص" فإن كان "تقليديا" أو "تراثيا" فإننا سنصدم برغبتنا في أن الشعر يجب أن يكون جديدا ومدهشا، إن الرمزية الخاصة تتضمن منظومة، وباستطاعة الدارس المجد أن يؤول "الرمزية الخاصة" كما يحل مفسر الشيفرة رسالة غريبة» (13).

وبالتالي فـــ"الرمز الخاص" يحتوي "منظومة" لغوية معقدة، تتضمن التراث والأساطير، والدين أيضا، وعلى القارئ ليفهمها أن يتعامل معها بحذر، وذكاء، كما لو كان يحل شيفرة مجهولة.

ويؤكدان على هذا التمازج الشديد بين الرمز الخاص والتراثي ضاربين المثل بالشاعرين الإنجليزيين "بليك" و"يتيس"، إذ «تتداخل معظم المناهج الخاصة (مثل لمناهج الرمزية لدى بليك وييتس) مع التراث الرمزي، ولو لم يكن مع التراث الرمزي أو الشائع بكثرة» (14).

و لأن ترجمة الكتاب -وباعتراف المترجم "محي الدين صبحي" - لا تقول كل شيء، لأن لغة الباحثين مكثفة جدا، فإننا عمدنا إلى البحث عما عنياه بالرموز عند "بليك" و"بيتس"، لنكتشف أنهما شاعرين "معقدي الرموز" إن صح التعبير، فإلى جانب كون رموز هما خاصة ومبتكرة إلا أنها تبقى على قدميها من التراث!!

فالشاعر الإنجليزي المتصوف "ويليام بليك" (1757-1827) يخترع رموزا خاصة، يعتمد في خلقها على الخيال المجنح غير المحدود الأفق، حتى يغرق فيما يسمى بـ "فوضى الحواس" والتي يهيمن الخيال فيها إلى حد الاضطراب العقلي!! «فكان يرى بعين الوهم ملائكة، وشخوصا غريبة، وينظر إلى الطبيعة باعتبارها رمزا روحيا ينبعث منه الجن والشياطين، ويأخذ نفسه بديانة خاصة غامضة، ونظام مغلق من الرموز الذاتية» (15).

<sup>(13) -</sup> رينيه ويليك وأو ستن وارين، نظرية الأدب، ص197.

<sup>(14) -</sup>نفسه، الصفحة نفسها.

<sup>(15) -</sup>محمد فتوح أحمد: الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر، ص28-29.

أما الشاعر الإنجليزي (الإيرلندي الأصل) "ويليام بتلرييتس" (1865-1939) فهو شاعر "رؤيا" بامتياز، يستمد رموزه من رؤى الأجداد القدماء، والأساطير، والعقائد المبهمة الغامضة، لكنه خلق «كما فعل لافكرافت عالمه الخاص المؤلف من الأساطير والرموز، وحاول أن يفرضه على (العالم الحقيقي)، وقد كان في ييتس الكثير مما يشبه الفنان المسيحي الذي عرفناه في القرن التاسع عشر» (16).

وإن كان "بليك" غرق في فوضى الحواس، وتهويمات الخيال، فإن "يبتس" (المتأثر به بشدة) «وجد طريقة في السحر، والرموز الشعائرية التي تجعل النشاط العقلي في حالة غيبوبة، تتيح للشعور فرصة الانطلاق»(17).

وقد وصف "ستيفن سبندر" ييتس في أيامه الأخيرة، قائلا: «إن ييتس ادعى بأن رأس طفل منحوتا من الخشب في أسفل أعمدة جانبية قد كلمه باللغة اليونانية القديمة» (18).

ورغم هذا، وعلى خلاف "بليك"، ظل "بيتس" مستيقظا، ومنتبها، بل ومتحكما فيما يفكر ويكتب، وإن كان نظامه الرمزي «مزيجا غريبا من بوهمه، وعلم الغيب، وبليك، ونظريات عن الفنانين القدماء»(19).

و الملاحظ من هذه العجالة عن الرمز عند بليك وبيتس، أنهما من أصحاب "الرموز الخاصة" لكن يصعب الجزم بذلك!! إذ يمكن لقارئ آخر أن ينصفها في خانة "الرمز التراثي". فصفة "الخصوصية" لا تعدو أن تكون خاصية لصيقة بذات منشئ الرمز، لا بالرمز نفسه.

#### ب-الرمز الطبيعي:

وهو النوع الثالث من الرموز، وهو رمز واضح حتى في لغة ويليك ووارين المكثفة!!لكنه صعب في مفهومه، لصعوبة التحكم فيه، فقد تبدو الكلمات الطبيعية والجمل المتخنة بعناصرها، جوفاء بلا معنى، لكنها تحتوي في جوهرها معان رمزية تفوق الحصر، بل تستعصي على الفهم أحيانا، ف—«حين نتجاوز "الرمزية الخاصة" و"الرمزية التراثية" نجد في القطب الآخر نوعا من الرمزية الشعبية "الطبيعية" التي لا تخلو من صعوبات خاصة بها، فقصائد روبرت فروست

<sup>(16) -</sup> كولن ولسن: المعقول واللامعقول في الأدب الحديث (تر: أنيس زكي حسن)، ط5، دار الآداب، بيروت، ديسمبر، 1981، ص36.

<sup>(17)-</sup>محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص92.

<sup>(18) -</sup> المعقول و اللامعقول في الأدب الحديث، ص38.

<sup>(19) -</sup>نفسه، الصفحة نفسها.

(Robert Frost)، أو أفضلها تجعل الرموز الطبيعية مرجعا نجد من الصعب التحكم به  $(20)^{(20)}$ .

# 2-مستويات الرمز عند أحمد بسام ساعي:

يقسم "أحمد بسام ساعي" الرمز إلى ثلاثة أنواع -والحقيقة أنها مستويات وليست أنواعا-الرمز الثرائي والرمز الخاص والرمز الطبيعي

و هو ينحو بذلك منحى "رينيه ويليك" و"أوستن وارين" في (نظرية الأدب).

## أ-الرمز الثرائي:

وفيه يميز الباحث بين ثلاثة أصناف من الاستعمال:

\*فالصنف الأول: أوغل في تشويهها، وتحطيمها «وهذا التحطيم يؤدي إلى استعمال الرموز الثرائية العربية استعمالا سلبيا، يحطم من خلاله ما يمكن أن تحمله تلك الرموز من معان مثالية في الذهن العربي لقرون عدة»(21). فقد اعتبروها صورا للتخلف الفكري والسياسي والاجتماعي، وشاهدا على الركود والتقاليد البالية.

وأهم الرموز التي تعرضت للتشويه -حسبه: هارون الرشيد والخلافة والحجاج وعثمان بن عفان -.

أما الصنف الثاني: فقد وظفها بطريقة أخرى، فركز في انتقائه لها على كل ما خرج منها عن شعارات الحضارة العربية أو خالف السنة أو الخلافة (الشعوبيون/ الخوارج/ الشيعة...) فعجت قصائدهم برموز: العلاج ومهيار وأبو نواس وبشار بن برد... وغيرهم، وكان هدفهم منها «أن يجعلوا من أعلامها أو نماذجها ثوارا على الفكر التقليدي، يحملون راية التغيير في النظام الإسلامي» (22).

أما الصنف الثالث: فهو الصنف المحافظ أو القومي الذي اعتز بثرائه، وكان شعراؤه ممن «حرصوا على البحث عن شخصيات عربية وإسلامية، يمكن أن يجدوا فيها جانبا يمس حياتنا

<sup>(20) -</sup>رينيه ويليك وأوستن وارين: نظرية الأدب، ص197.

<sup>(21) -</sup> أحمد بسام سامي: حركة الشعر الحديث في سورية من خلال أعلامه، ط1، دار المأمون للتراث، دمشق، 1978، ص337.

<sup>(22) -</sup>نفسه، ص340

الغط الثاني التوطيف التوطيف الرمزي المري التوطيف التوطيف الرمزي (23).

وكانت وسيلتهم للدفاع عن التراث العربي-الإسلامي، توظيفهم لرموزه بطريقة إيجابية للتذكير بقوة العصور الإسلامية التي خلت، وازدهارها على أيديهم، كما فعل ممدوح عدوان مثلا.

#### ب-الرمز الخاص:

و هو أرحب مجالا من النوع الأول، وفيه يجد الشاعر حركية أكبر «ولهذا يكون رمزا خاصا به على الأغلب لأنه يختاره عادة من بين آلاف الجزئيات التراثية والحياتية الصغيرة» (24).

وينطوي تحت هذا الصنف التراث الشعبي من حكايا، وأغان، وأمثال، وسير شعبية وكل ما له علاقة بالفلكلور، غير أن العجيب هو أن يقحم الباحث الرموز الطبيعية في الرمز الخاص ضاربا المثل بـــ"أدونيس" ثم يفرد لها بعد ذلك جزءا خاصا تحت مسمى الرمز الطبيعي، ولا ندري ما الفرق بين الرمز الخاص-الطبيعي الذي وظف فيه أدونيس مثلا كلمات: الرماد، والغبار، والحجر، والشجر، والرمل، والماء، والنار، والورد... والرمز الطبيعي عند غيره الذين استعملوا الصحراء، والماء، والورد، والبحر، والنسر، والصقيع، والهواء، والتراب...؟!

وتحت مسمى الرمز الخاص أيضا نجده ضم الرموز الصوفية كالحال والأحوال والحضرة والسيد، ورموز الأحلام كالفرس رمز الدنيا... وهذا النوع الأخير قليل بالمقارنة بسابقيه...

#### جـ-الرمز الطبيعى:

يلجأ أغلب الشعراء إلى الطبيعة، إذ يجدون في رموزها «مسقطا يسقطون فيه الواقع على الطبيعة فلا يقعون على الأغلب في غموض الرمز التراثي أو الخاص من ناحية، ويتجنبون به التعبير التقريري أو المباشر من ناحية ثانية» (25).

وهذا الإسقاط يتعالى إلى مرتبة المعادل الموضوعي عند إليوث، ويشترط الباحث هنا لترقى الكلمات "الطبيعية" إلى رموز فنية أن يتحلى الشاعر بالموضوعية، وألا تكون عملية إسقاط هموم الذات على عناصر الطبيعة مجرد تنفيس عن الوجدان، بل أن ترقى إلى مستوى التجربة الإنسانية عامة.

<sup>(&</sup>lt;sup>(23)</sup>-نفسه، ص 341.

<sup>(24) -</sup> أحمد بسام ساعى: حركة الشعر الحديث في سورية من خلال أعلامه، ص363.

<sup>(&</sup>lt;sup>25)</sup>-نفسه، ص

# 3-مستويات الرمز عند محمد فتوح أحمد:

يفرق الباحث محمد فتوح أحمد" بين مستويين للرمز: الرمز الجزئي والرمز الكلي.

## أ-الرمز الجزئى:

و هو حسب الباحث صورة شعرية مركبة، تستغل في بناء صورها الجزئية «وسائل الأداء الرمزي من مثل تراسل معطيات الحواس وتبادل مجالات الإدراك بين المحسوس والمعنوي» (26).

أي أن الرمز الجزئي حسب الباحث هو ما اختصت به الصورة الجزئية لا القصيدة كتركيبة كلية، وهو (أي الرمز الجزئي) إلى جانب هذا ضيق الإيحاء بطبيعته نتيجة ضيق وسائل الأداء الرمزي فيه.

#### ب-الرمز الكلى:

وهو ما اختص -عند الباحث- بالقصيدة ككل، باعتبارها نسيجا متشابك الخيوط أو لأنها «إطار كلي تتآزر في بنائه وسائل الأداء المختلفة من ألفاظ وصور وإيقاعات»(27).

ومعنى هذا أن الرمز الكلي غير مخصوص بالصورة فحسب، بل يشمل كل وسائل التركيب الفني للقصيدة من إيقاع ومعجم وصور... وهذه التراكيب هي التي تتآزر مشكلة الرمز الكلي الذي «يدور حول تجارب الخلق الفني وكيف يراود الشاعر خواطره وأحلامه المثالية البعيدة المنال، وكيف تراوغه هي حتى تسكن إلى ثوبها الشعري: اللفظة، والصورة والبيت، ومدى ما يقترن بهذه المحاولة من معاناة هي معاناة الخالق الفنان الذي يبرأ الجمال» (28).

## 4-مستويات الرمز عند يحيى الشيخ صالح:

يقسم يحيى الشيخ صالح الرمز إلى مستويين: خاص، وعام $^{(*)}$ .

## أ-الرمز الخاص:

و «هو الذي يأتي به الشاعر أصالة دون أن يسبقه إليه غيره ليعبر به عن تجربة أو شعور

<sup>(26) -</sup>محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص207.

<sup>&</sup>lt;sup>(27)</sup>-نفسه، ص226.

<sup>(28) -</sup>نفسه، ص226.

<sup>(\*)-</sup>يلاحظ أن يحيى الشيخ صالح يأخذ بمصطلحات "ويليك" و "وارين" في مستويات الرمز!!

الغط الثاني مستويات التوطيف الرمزي عمريا حراسة في مستويات التوطيف الرمزي ما»(29).

أي أنه الرمز الذي يبتدعه الشاعر، ولم يُتطرق إليه من قبل، وبالتالي فهو جديد، غير متداول، ولا مستهلك، غير أن جدته هاته قد تجعله يسبح في عوالم غامضة مما يضطر الشعراء إلى تبيان معاني رموزهم المحدثة هذه، بواسطة التنييل لها في هوامشهم «فيملأون هوامش قصائدهم بالتعاليق والشروح التي تفسر مراميهم من استعمال رموزهم (...) مما يذهب هو الآخر بكثير من رونق الشعر، وإمتاعيته» (30).

فتحديد معنى للرمز يقضي على جوهره الإيحائي الرحب، وكأن القصيدة عرجاء لا يمكنها التحرك دون عكاز، ثم إن «هناك نشازا ظاهرا نحسه عندما يعيدنا الشاعر الحديث خاصة - إلى الشرح في الهامش، ولو طلب من الشاعر أن يلقي قصيدته على جمهور من المستمعين، والشعر فن إلقائي بالدرجة الأولى -مهما نأى الشعر الحديث عن هذه الصفة -، فكيف سيخلق لهم هامشا ليفهموا ما يريد؟» (31).

وحل القضية يسكن داخل وجدان الشاعر، فوحده يستطيع التخلي عن هذه الهوامش عن طريق تمثل التجربة بصدق، ونثر إشعاعات الرمز –على اختلاف أنواعه- داخل حنايا القصيدة، مما يوفر عنصري: المتعة، والفائدة في آن، والفائدة هنا لا تكون بالتلقي التعليمي الموجه عن طريق الهامش، ولكن بالجهد الشخصي للقارئ الذي يعينه الشاعر في خفاء.

## ب-الرمز العام أو التراثى:

و هو «الذي يملك أساسا من الدين أو التاريخ أو الأسطورة، فيتداوله غير واحد من الشعراء مستلهمين جوانبه التراثية، وطاقات إيحائه الكامنة فيه، مجددين حينا، ومجترين أحيانا» (32).

فالرمز التراثي عند "يحي الشيخ صالح" هو استغلال لشخصيات لها مكانتها سواء أكانت هذه الشخصيات سلبية أو إيجابية (وهو ما أطلق عليه يونغ اسم النماذج العليا)، كإبليس، وقابيل والمسيح، وأيوب... وقد تكون هذه الرموز أحداثا تاريخية أو حروبا أو وقائع.

وعلى عكس الصنف الأول، يعيب الباحث على هذا الصنف من الرموز، وضوحه الشديد،

<sup>(29) -</sup> يحي الشيخ صالح: شعر الثورة عند مفدي زكريا، دار البعث، قسنطينة، ط1، 1987، ص

<sup>(30) -</sup> يحي الشيخ صالح: شعر الثورة عند مفدي زكرياء، ص335-336.

<sup>(31) -</sup> أحمد بسام ساعي: حركة الشعر الحديث في سوريا من خلال أعلامه، ص362-363.

<sup>(32) -</sup> شعر الثورة عند مفدي زكرياء، ص336.

فهو «يملك من الشيوع والتداول ما يجعله ماثلا في الوجدان العام، ويبعده عن الغموض، ومحاولات التفسير»(33).

وهذا حكما في الصنف الأول- وما ينقص من قيمة الرمز الإيحائية، ويضيق من دائرتها، التي تتسم بالرحابة، واللامحدودية، والانعتاق، ويقربه من اللفظ اللغوي ذي المدلول المحدد، المصطلح عليه، وعلى الشاعر ليتخلص من هذا المزلق أن يفجر طاقات الرمز المدّخرة، ينأى به عن التقييد الدلالي الذي حددته استعمالات غيره من الشعراء.

#### 5-مستوبات الرمز عند عثمان حشلاف:

يرفض حشلاف تسمية الجزئي والكلي التي ذهب إليها بعض الباحثين في تقسيم مستويات الرمز، إيمانا منه بأن ذلك لا يوحي بأبعاد المسألة الرمزية كلها، ولا يحيط بتفاصيلها الدقيقة، ولهذا يفضل أن يقسم الرمز إلى: بسيط ومركب.

## أ-الرمز البسيط:

يدحض الباحث بادئ الأمر، ما يوحي به لفظ "البساطة" من معاني الضحالة، والسطحية ... ليبين أن "البسيط" عنده مرادف لمعان إيجابية كــ: السخاء، والانفتاح المثمر، وكراهة التعقيد...، ولذا فإن الرمز البسيط عنده: «استغلال لمعجم البلاغة الواضحة، والإشارات التاريخية القريبة، من أجل استحداث بعض الثراء في الدلالة، وتأكيد ولادة الحاضر من الماضي التاريخي، بما يفيد التبعية الحتمية والتلازم والولاء»(34).

فالرمز البسيط إذن، ما اشتمل على التراث القومي والتاريخي، والديني، والتفع في بعض الحالات بعناصر الطبيعة.

#### ب-الرمز المركب:

و هو الرمز الذي «من وسائله الحكاية، والأسطورة، والشخصية المسرحية والقناع» (35)، دون أن يغفل عن الرمز الصوفي الذي يعتبره رمزا مركبا أيضا.

وإن كان الرمز البسيط مجرد استغلال "واضح" غير معقد للمظاهر الطبيعية، والمواريث

<sup>(33) -</sup>نفسه، الصفحة نفسها.

<sup>(34) -</sup> عثمان حشلاف: الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي، ص185.

<sup>(35) –</sup>نفسه، ص20.

الدينية والتاريخية من أجل ربط الحاضر بالماضي، فإن غاية الرمز المركب أن «يفتح نوافذ الإدراك الإنساني على كل الاحتمالات، فيجعلنا نفكر في الشيء الواحد من نواح، وندركه في عدة أوضاع» (36).

والحقيقة أن الرمز البسيط أيضا قد يغدو مركبا تبعا لمقدرة المبدع على جعله كذلك، بالضغط على كل ما فيه من أجل استخراج الجديد المركب الذي «يفتح نوافذ الإدراك الإنساني على كل الاحتمالات»!

# III-جمیلة بوحیرد رمزا شعریا معاصرا:

كان لا بد لنا من وقفة مختصرة مع حياة جميلة بوحيرد، قبل الخوض في الإنتاج الشعري الذي تعتبر محوره الرئيس، وقبل الاتجاه إلى الدراسة الفنية لمجموع هذا الشعر التي سنلجها بالسؤال التالي: كيف تناول الشعراء رمز جميلة؟ فبديهي ألا تنشابه الأعمال الشعرية لشاعر واحد، فكيف بلفيف منهم؟ كل شاعر له ما يميزه عن غيره في نظرته إليها، وفي طريقته للتعبير عنها، ومن ثمة كان الشق الأول من عنوان الفصل: جميلة بوحيرد رمزا شعريا، ثم دراسة في مستويات التوظيف الرمزي في الشق الثاني. وهو ما اضطرنا إلى البحث في مستويات الرمز عند باحثين مختلفين، تباينت مصطلحاتهم وتقسيماتهم، فبين البسيط والمركب والجزئي والكلي، والخاص والعام... تشعب الرمز وتشتت، ولم تكن تهمنا حينها - هذه الفروق والاختلافات في التسميات ولن تكون همنا في الدراسة الفنية، وإن كنا مضطرين إلى اختيار تسمية محددة، ارتأينا أن تكون: جميلة بوحيرد رمزا كليا وجزئيا، فما ذلك انحيازا لمسمى دون آخر، لإيماننا، بأن الرمز -في كل أشكاله وأحواله - يبقى رمزا وكفى، إما أن يوحي، إما أن يكون أو لا يكون...!!

ونظرة فاحصة لمستوى الرمز في القصائد التي بحوزتنا تجعلنا مكر هين - لا أبطالا على أن نفرق بين استعمالين رمزيين اثنين:

\*أولهما: استغلال جزئي، بسيط، مفرد، يميزه الوضوح الشديد، وهو النوع الغالب.

\*ثانيهما: ترميز معقد، كلي، مركب، بؤري، تصب كل الصور الجزئية فيه، ليتشكل رمزا عاما، ومحوريا وهو النوع النادر. الأمر الذي جعلنا مضطرين إلى اختيار قصيدة واحدة نمثل بها لهذا النوع الذي يقتضي الاستشهاد فيه إبراز تكاثف الصور الجزئية وتلاحمها ليتشكل بواسطتها رمزا أعلى.

<sup>(&</sup>lt;sup>(36)</sup>-نفسه، ص

لقد تمثل شعراء الخمسينيات، وما بعدها، جميلة رمزا بطوليا خالدا، لمعايشتهم مأساتها، ومعاصرتهم وقائع معاناتها، فكانت لهم صورة بطولية صادقة يحتذونها لتحقيق طموحاتهم الشعبية التحررية، وقناعاتهم الاجتماعية والاقتصادية الاشتراكية، فسموها الأخت المناضلة، والرفيقة، وما إليها من تسميات يستشف من أكثرها البعد الاشتراكي لذلك الجيل

كما فرنوها بتسميات متباينة، ومختلفة، متتبعين جزئياتها ومعانيها، وإحالتها في ذاكرتنا الشعبية الجمعية، كي تعدو صورة جميلة فوق كل تلك الصور فتستحق لقب رمز السلام، وقدوة الثوار.

وهم وإن اتفقوا على أنها كالمسيح رمز للفداء، والتضحية، وأنها رمز لكل مناضل شرى دمه ببلاده، إلا أنهم اختلفوا في مستوى الوعي بهذا الأمر بل وتباينوا في مستويات توظيف هذه المعاني ما جعل بعض قصائدهم-وهي قليلة- تتضوي تحت مسمى: "الرمز الكلي" الذي يتشكل في كثافة وتعقيد من مجموع صور تتكاثف فيما بينها مشكلة جميلة رمزا أكبر في حين تموقع الجزء الآخر في خانة" الرمز الجزئي" الذي لا يثير كبيرا "القلق" لتتبعه وفهمه، وتحت هذا المسمى تنضوى أغلب قصائد المجموعة.

فكيف كانت جميلة في الرمز المركب، وكيف هي حالها كرمز جزئي؟

## 1-جميلة بوحيرد رمزا جزئيا

لا نكون ظالمين إذا أقررنا أن الجزء الأعم من القصائد التي اتخذت جميلة موضوعا لها بتوظيفها توظيفا جزئيا- يتسم ببرود شديد، وسطحية مميتة توحي بأن قائليها أرادوا فقط الظهور إلى السطح بأي شيء، فكان أن طفت "خربشاتهم" على السطح أيضا، فجاجة، وضعفا...

وقد يلتمس البعض لذلك الصنف الأعذار، فجيل الخمسينيات جيل مشتت مشرد بين قديم "موزون- مقفى" يحن إليه، وبين "حديث حر" يتعثر الخطى، يسعى بلا كلل إلى التموقع في قمة الخارطة الشعرية العربية، لعل الأنظار والقلوب تزيغ عن ذاك القدم لتحط الرحال عنده.

وإلى هذا، فجيل الخمسينيات، هذا الجيل المشوش القلق بإيديولوجيته الاشتراكية غالبه، والواقع تحت ضغط الاستعمار أكثره، كان يتخبط في واقع فرض علي أن يصوره، وأن يكون أمينا حين اخذ الصورة، وهذه "الواقعية" قضت على جمالية الخيال في أكثر إنتاجه إذا استثنينا القليل الشاذ -، الذي يؤكد القاعدة، ولا ينفيها.

ولهذا كله، وغيره، كان استغلال الرمز "بدائيا" إن صح القول، ساذجا، وبسيطا، وأوليا.

#### الغدل الثاني ....... جميلة بوحير درمزا هعريا حراسة في مستويات التوطيف الرمزي

و هو إلى هذا، يختفي وراء ركام ثقيل من الخطابية والتقريرية اللتين فرضتهما "واقعية" النقل واجتماعية الأدب آنذاك.

ويكاد المستوى الرمزي الجزئي يكون أكثر النمطين توظيفا، لبساطته، وعدم غموضه، وعلى أن الصورة فيه أقرب إلى الإشارة العابرة منها إلى غموض الرمز وكثافته، وجماليته.

وفي هذا النوع من المستوى الرمزي، كانت جميلة مرادفا أو معنى لشيء محسوس أو لمسمى علم يضرب بجذوره في التاريخ.

فهي حينا نغمة أو أنشودة أو فكرة أو لحن أو طفلة أو قمر. وهي طورا المسيح في فدائه، أو الخنساء في تضحيتها، أو خولة أو حان دارك القتيلة، أو بلال بن رباح المعذب من أجل مبدأ...

ولهذا قسمنا الترميز الجزئي إلى قسمين، بحسب تلك المعانى:

أ-جميلة بوحيرد رمزا جزئيا مجردا.

ب-جميلة بوحيرد رمزا جزئيا مرتبطا بعلم.

#### أ-جميلة بوحيرد رمزا جزئيا مجردا:

إن الرمز الجزئي "ضيق الإيحاء بطبيعته" (37) ولكنه يستمد بعض " الكثافة" ومن أقرانه ببعض الصور التي تتصل به إلى مرتبة التجريد، و "جميلة" كرمز جزئي اقترنت قي نتاج الشعراء بعان مجردة سمت بها عن كونها بشرا إلى مصاف القدسية التي عاشت متنكرة لأنوثتها ، ومطالب أهوائها، لأجل فكرة عظيمة، ومبدأ سام.

وفي عملية إحصاء بسيطة لبعض المعاني التي ألصقت "بجميلة" عثرن على أمورا ذات بال ومفردات: النغمة واللحن والأنشودة والغنوة والأغنية مثلا تتكرر عشر مرات كاملة!!.

ولكن، رغم تكرار هذه المعاني بهذا العدد الكبير من المرات إلا أن أغلب الشعراء لم يستطيعوا تمثل جزئيات الصورة، واكتفوا بجعل جميلة نغمة، أو لحنا، دون أن يغوصوا في أغوار اللحن أو نوتات النغمة، ولهذا يصدق هنا أن تكون صورهم إشارة لا رمزا، وإن كان يربطها بالرمز شعرة معاوية التي لا تنقطع رغم وهنها.

فالشاعر أيوب صبري عباس يتمثل جميلة "نغمة" يتغنى بمعانيها، الأجيال، نغمة تفيض عذوبة ورقة، لامرأة حنون، وأم رؤوم، ولكنها صاعقة ورعد وأعاصير.

\_

<sup>(37)</sup> محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص 226.

أجل ما بجميلة من جنون، وما بها انفصام الشخصية، ولكنها امرأة تتخلى عن أنوثتها ورقة المرأة فيها إذا ما وطئت أرضها الأعادى، واغتصب كرامتها الطغاة، بقول:

"واذكر جميلة نغمة أبدا بها الآباد تشدو إني الجميلة...والربيع أنا به أرج وورد إني أنا امرأة أشد على الطغاة قد استبدوا ماء وبرد في الحياة، وفي الوغى نار و وقد كفي الرقيقة كف والدة بها رأم وسعد لكنها أبدا على الأعداء صاعقة، ورعد الله الأعداء صاعقة، ورعد الله الله الم

ويكاد يتكرر الرمز ذاته عند الشاعرة حياة النهر حين تجعل جميلة نغمة قدسية عزفت على حين غفلة، في ليل مظلم، حالك، وفي صحراء موحشة استوطنها الغزاة نغمة رومانسية تتشكل نوتاتها من عبق الطبيعة، من النبع، والمغيب، والنهر، والريح، والموج، والليل، هذا النبع الذي سودته فرنسا، والمغيب الذي استعجلته لتُظُيم والنهر الذي بدلت صفاءه لظى، والريح التي صيرتها إعصارا، والموج الذي أصبح طوفانا والليل المقمر الذي غدا ثقيلا، طويلا لا ينجلي، جميلة نغمة رومانسية ولدت من رحم الطبيعة الجزائرية، يغنيها الرعاة والعذارى والشباب الثائر، تذكر هم وطنا سليبا، وتمنيهم غدا مشرقا، وشرفا مسترجعا:

نغمة قدسية رن صداها في الفيافي، والمروج في الصحارى الموحشات في

يا جميلة

(...) في نشيد الهائج الطامي العباب

في أغانى الراعيه

في ترانيم العذارى والشباب

<sup>(38) -</sup> عثمان سعدي، الثورة الجزائرية في الشعر العراقي: ج1، ط2، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،1985، ص

في الليالي الساجية

وعلى ألوية النصر بكف الثائرين ،

(...) نغمة قدسية المغزى نبيله

# يا جميلة<sup>(39)</sup>

أما الشاعر جواد البدري فجميلة حسبه: فكرة نبيلة، خالدة، لا تموت بموت المؤمنين بها، جميلة ما عاشت إلا لأجل فكرة، وما تعذبت إلا لأجلها وبسببها، والفكرة -وإن ماتت جميلة جسدا-خالدة لا تموت، هي ذي تصرخ:

| أقتلوني           | بلحون خالدات.                  |
|-------------------|--------------------------------|
| أنا فكرهْ         | سوف تبقي كضياء الشمسِ.         |
| () وتغنيها الشفاه | ترهو بالحياهْ. <sup>(40)</sup> |

جميلة إذن، فكرة، تتضاف إلى رموز خلدتها أفكارها، ولكم مات بشر من أجل فكرة! سقراط مات بسبب أفكاره، وغاليلو شنقته أفكاره أيضا، وغيرهما كثير... ماتوا جسدا، لكن أفكارهم عاشت، وخلدتهم، وجميلة لن تشد عن هذه القاعدة:

| ألوا التاريخ  | شق صدره                |
|---------------|------------------------|
| ستوحوه ذكره   | ومضى الجلاء ملعونا     |
| فتي حر ّ كريم | ولكن                   |
| ق الجلاء جسمه | بقي الأحرار فكره!!(41) |
| ا عظمه        |                        |

ويؤكد الشاعر حسن البياتي هذا المعنى، فجميع الأفكار الخيرة تخلد وإن مات من جاء بها: لم تزل ثورة سقراط، وعيسى، ومحمد م

<sup>(&</sup>lt;sup>39)</sup> - عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي: ج1، ص 360- 361- 362.

<sup>(40) -</sup> نفسه، ص 280.

<sup>(41) -</sup> نفسه، ص 281.

الغدل الثاني ...... جميلة بوحير در من المعني مستويات التوطيف الرمني

وأبي ذر، وفولتير، وماركس، ولينين ْ

وألوف الناقمين المصلحين

لم تزل ثوراتهم تنبض في قلب الزمان المان المان المان المراد المان المراد المراد

(...) تضفر الشمس أكاليل ضياء

لبنى الإنسان في كل مكان أ

لملايين الرجال الطيبين

يرتقون

قمم التاريخ في عزم كبير (42)

فجميلة سيخلدها التاريخ رمزا مات من أجل " فكرة "!!

والشاعر "محمد الفيتوري" يواسي جميلة، فهي رمز إنساني عام، يحمل من الدلالات العميقة الشيء الكثير، هي فداء للبشر، هي " الحياة " التي يريد قراصنة القرن العشرين تلويثها، لكنها ستغدو قبرا لهم:

إنك تمشين بأقدامك فوق جلال الإمبراطورية فوق عروش قتله ما زال في أعينهم جوع الملوك ما زال في دمائهم صراخ القتلة(43)

(...) لا تدعي نقمتهم تقتلك لا تدعي وحمتهم تغسلك إنك قبر الإمبراطورية إنك نسقين بآلامك أشعة الشمس الجزائرية

جميلة غدت رمزا شاملا، لأنها تجلم كل صور البراءة، والجمال، والتضحية، تجسد الحياة، بل هي المعين الذي لا ينضب من القوة حتى لتغدوا إلها يمنح البشر قوة الذود عن الحياض:

إذن ... هبيني قوة الوجود

قوة إنسانية البشر

قوة ألف ثائر في القيود

<sup>(42)</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي: ج1، ص 306.

<sup>(43) -</sup> ديوان محمد الفيتوري: ط3، دار العودة، بيروت، 1979، ص 304، 306.

يفجرون طاقة القدر

...قوة روحك المشع كالنجوم

فوق سماء الجزائر...فوق

أما الشاعر "أحمد عبد المعطي حجازي" فيوجه نظرته إلى الداخل، إلى عذابات جميلة الداخلية، يسقطها على جيله المشتت والمستعمر والمقهور، دون أن يلمس قداسة الرمز في جميلة، ودون أن ينزلها إلى مصاف البشر، ولهذا تجده يكثر من الفعل الماضي "كان" ربما لرغبته في أسطرة الرمز، والسمو به فوق الزمان والمكان وإن كان يتكلم عن موجود يسكن عصره، يقول/

كان اسمها جميلة

أفديه من سمى

الوجه وجه طفلة لم تترك الأمّا

والعين عين ساحره

(...) كان اسمها جميلة (<sup>45)</sup>

جميلة عند شاعرنا رمز المرأة التي تعيش الحرب، المرأة التي تضحي بأحلام الحب، والغرام، تنسى لواعج الجسد، وشهوته من أجل هدف أكبر: أن ترى وطنها حرًّا، وإِذَّاكَ يحلو الحب، والهوى:

" لم تتحسس صدرها

حين اغتنى، وصار رمانا

ولم تكلم في أمور الحب إنسانا

فقد قضت عمرها

حاملة رسالة من التلالُ

إلى مخابئ الرجال في المدينة

قديستى ... كان اسمها جميلة!

<sup>(44) -</sup> نفسه، الصفحات نفسها.

<sup>(45) -</sup> ديو ان أحمد عبد المعطي حجازي: دار العودة، بيروت، 1973، ص 261.

(...) لم تفترش عشبا بجنب عاشق تحت القمر

لم تعرف اللثما

لم تعرف الغرام إلا خاطرا، حلما... "(46)

فجميلة القديسة، تسمو فوق الأهواء تغدو رمزا لمجاهدي النفس، ومجاهدي الظلم أيضا.

## ب- جميلة بوحيرد رمزا جزئيا مرتبطا بعلم:

حاول شعراء هذا الصنف، أن يبرزوا قيمة الرمز الحديث" جميلة بوحيرد" من خلال الرمز القديم " المسيح/ خولة بنت الأزور/ بلال بن رباح/ جان دارك/ الخنساء..."، والحقيقة أن الأمر اكبر من مجرد "إلصاق" اسم بجانب اسم أ تشبيه إنسان بإنسان، ولكن اشتراك هذين الرمزين في عمل يستحق أن يخلد، كما خلّد الرمز القديم لأمر ما أو نتيجة عمل ما فالرمز الحديث حقيق بالخلود أيضا، هذه هي المسألة

ولعل المسيح عليه السلام أكثر الرموز الدينية شبها -عند شعرائنا- بجميلة، كلاهما يحمل الحب، والخير: ورمز للأمل والألم، كلاهما تحمّل في سبيل ما يؤمن به -على شساعة البون الذي يفصل المعْتقد الديني عن المعْتقد القومي- العذاب، والسخرية، والأسى.

فالسباب الذي يكثر في قصائده من الرموز، ورمز المسيح بالخصوص، يرفع جميلة فوق المسيح، بل تثقل تضحية جميلة في ميزان الشاعر حين توازن بتضحية المسيح، حتى لترفع إلى مصاف الألهة لكنها آلهة لا كآلهة الورق الأخرى، جميلة أكبر من عشتار الآلهة التي تعطي الغني وتبقي الفقير، ليظل فقيرا إلى الأبد، يقول:

ونحن أم أنت التي تولدين؟

أسخى من الميلاد ما تبذلين

والموت، أقسى منه، من كل ما عاناه أجيال من الهالكين

أن الذي من دونه الجلجله

والسوط والسجان، والمقصلة

أن الذي يفديك أو تفتدين

<sup>&</sup>lt;sup>(46)</sup> - نفسه، ص 216- 217.

غير الذي آذوه بالنار أو بالعار الماء الذي تشربين

(...) عشتار أم الخصب، والحب، والإحسان، تلك الربة والوالهة

لم تعط ما أعطيت، لم ترو بالأمطار ما رويت: قلب الفقير...

(...) لم يلق ما تلفين أنت المسيح

أنت التى تفدين جرح الجريح

أنتِ التي تعطين ... لا قبض ريح (47)

وإذا كان السياب من المولعين بالرموز المسيحية الغربية فإن من الشعراء من التقت إلى بطلات عرب، كخولة بين الأزور، أو الخنساء محاولين دمج صورة جميلة بهن لتغدو رمزا عاما يشمل في ثناياه، بطولات هؤلاء البطلات، بل وتفوقهن قيمة، وأثرا في الإنسانية لدفاعها عن وطن سليب، وهي "المرأة"، و خولة إذ خلاتها الحكايات الشعبية، فلأنها خرجت في زمن تحكمه أعراف الدين، لتمتطي صهوة فرس، لم تفعل ذلك لتحرر وطنا أو تستنقذ شعبا، بل لتفك أسار أخيها "ضرار"، وهنا تبدو صورة خولة بنت الأزور وإن التقت مع جميلة في خروجها عن الأعراف البالية القائلة بأن المرأة لا تخرج إلا إلى اثنين: بيت زوجها أو القبر - ضئيلة، وصغيرة، ورغم التقاء البطلتين في طريقة الثورة إلا أنهما تختلفان في الغاية، وجميلة تفوق خولة في هذه النقطة بالذات، أنها قاتلت لتحرر وطنا لا فردا!!.

وقد استغل بعض الشعراء ما بين "جميلة" و"خولة" من أوجه التشابه، فعمدوا إلى مزج الرمزين، ولكنهم لم يلتفتوا إلى هذا الفرق الجوهري ولعلهم لو فعلوا: لكان أغنى للتجربة، وأنفع يقول "شفيق الكمالي" في قصيدته جميلة:

فجدتي تحكي لنا عنها
(...) لكن جدتي لا تسمع الأخبار
لم تدر أن خولة
عادت إلى الوجود
(...) لكنهم يدعونها جميلة (48)

هي لن تموت فخولة لما تزل رغم الودي نجمة تلوح في العتمة ياقوتة خضراء بسامة

<sup>.384 ،385 -</sup> ديو ان بدر شاكر السياب، ج1، ص 380، 383، 384.

خولة التي كانت تشتت الكفار بسيفها، ترعبهم بنظرات عينيها، عادت في زماننا الذي تقل فيه المعجزات، لكنها غيرت- ما غيرت إلا اسمها!!

ورغم سذاجة الأسلوب، وخطابيته، والتقريرية التي تكاد تقتل الرمز هنا، إلا أن جميلة تفوق خولة قوة، وشجاعة، وصبرا، وهي التي تقاتل إمبراطورية كاملة، وإن كانت خولة قد حققت مسعاها، فإن جميلة لم يحالفها الحظ، فتقع أسيرة الأوغاد، لتأكل السياط من لحمها، ويشرب الأرذال من دمها:

جميلة اللبوة الجريحة تفتر فوق تغرها ابتسامة كأنها تقول لتشرب السياط من دمي...ليرتوي الجلاء دروينا قتاد...(49)

جميلة يهابها الرجال أبناء ماريانا من كل وغد أمة في " السين" محظية وأخته على فراش العهر مرمية

وفي الجهة المقابلة، نجد من الشعراء من كان استغلالهم الجزئي للرمز التاريخي أقرب إلى الإشارة منه إلى الرمز، إذ لم يستطيعوا تمثل الصورة بتفاصيلها، وجزئياتها حتى البسيطة منها، واكتفوا بربط جميلة ببطلة أو بطل عربي، وكأنهم يبخلون بشرح ما يذهبون إليه، ويقولون لك: «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون"، هذه جميلة وتلك خولة أو الخنساء أو جان دارك، لك أن تفسر الصورة على هولك»!!.

والحقيقة أن الصورة هكذا إشارة لا رمز، فالرمز - وإن كان جزئيا - إلا أنه في علاقته بالصور الأخرى مندمج، مندغم تماما بل، ومتماه فيها، صحيح أنه لا يتكشف تماما بل يختفي وراء نقاب يزيد الناظر شغفا لمعرفة تفاصيله، إلا أنه أيضا يمنحك الضوء الأخضر لتتكشفه عن طريق إيماءات تلميحات. هذا هو الرمز!! واستغلال "النماذج العليا" في إبراز جميلة بوحيرد كرمز أعلى، يسقط عند بعض الشعراء في فخ الإشارية، ومن مثل هذا، قول نزار قباني:

ما أصغر (جان دارك) فرنسا في جانب (جان دارك) بلادي (50)

<sup>(48) -</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي: ج2، ط2، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،1985، ص 08.

<sup>(49) -</sup> عثمان سعدي، الثورة الجزائرية في الشعر العراقي: ج2، ص09.

فإلى جانب السطحية القاتلة في المعنى هنا، فشاعرنا " يتكلّف" عند اختياره للرمز التاريخي الذي يضيفه إلى جميلة، وهو بهذه المقارنة المسطحة يجعل البون بينهما شاسعا، ورغم أنه يفضل جميلة على نظيرتها إلا أنه «تظل لكل منها ظروفها، ومجال المقارنة فيه اقتحام واضح» (51).

كان يمكن لشاعر عظيم كنزار قباني وهو الذي اعتاد وعود على اللعب باللغة، وتطويعها كالعجين، يشكلها حسبما أراد، وكيفما شاء - أن يمطط الصورة قليلا، فيغوص في أعماقها مبرزا وقد اختار أن يقارن - في إيحاء، وتكثيف ما ذهب إليه، ولا يترك الصورة تفلت مشوهة هكذا، لكن أغلب الظن أن نزار خلق ليهمس في شهوة ودلال، لا ليتعب في التحريض على ثورة أو يصف أبطالها!!

والواقع أن قول الشاعر عبد الصاحب ياسين يفضل قول "نزار قباني" ولو قليلا، فذاك أيضا اختار أن يربط بين جميلة وجان دارك، لكنه على الأقل يوضح لماذا؟.

إيه جميلة... والسمو مراتب \*\*\* بلغت منها الذروة العلياءا عزت على (جندرك)وهي ولية \*\*\* فيما أتته، وأخطأت أسماءا هاتيك تستوحي الغيوب، وهذه \*\*\* تهب البنين الموت لا حوباءا.

وعلى عكس النوع الذي يبخل نماما على صورته ببعض التوابل ( كما رأينا مع نزار قباني)، نجد نوعا يقضي على الصورة تماما، بتحديد معناها، وحدود هذا المعنى، فجميلة كجاندارك بسبب كذا، وهي كالخنساء لأنها كذا... وهذا يقتل الصورة لتغدو فعلا إشارة لا رمزا، ومن ذلك، قول "عبد الكريم الدجيلي":

سمراء تخطر بالخمائل \*\*\* وتزين معصمها السلاسلُ وتعيد مجد خُنَاسَ يـو \*\*\* م القداسية إذ تناضلُ (52)

ما الذي يربط جميلة بالخنساء؟ أي أو لاد ضحت بهم جميلة؟، أي نضال يجمعها؟ ربما للوهلة الأولى لا نجد أي علائق منطقية تربط المرأتين أو لنقل "الرمزين" لكنها صورة كهذه، لو قدر لها أن تقع بين يدي شاعر موهوب، وألمعي، لكانت من الثراء بما كان لكنها هنا فجة، موضوعة في قالب للزينة.

<sup>(50) -</sup>نزار قباني: الأعمال السياسية الكاملة، ج3، ط3، منشورات نزار قباني، بيروت، 1983، ص58.

<sup>(51) -</sup>نور الدين السد: القضية الجزائرية عند بعض الشعراء العرب، م.و.ك،الجزائر، 1986، ص 30.

<sup>(52) -</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي: ج2، ص122.

# الغط الثاني التوطيف التوطيف الرمزي المراح و القول:

إن الشعراء في تناولهم لرمز جميلة كمستوى جزئي انقسموا إلى قسمين:

قسم قرنها بمسمى لمعنى مجرد، رغبة منه في "تجريد" رمز جميلة، والسمو بها إلى مصاف القداسة، ورغم عدم كثافة الصور المجردة بما يسمح للرمز أن ينطلق في رحابة الإيحاء، وجمال الغموض، إلا أن البعض من الشعراء استطاع السمو برمزه الأعلى "جميلة" وجعله -على بساطته في التناول- يغدو رمزا مجردا.

\*وقسم آخر فضل إلقاء نظرة على التراث الإنساني أو العربي، مستلهما من الأعمال البطولية أو التضحيات التي بذلتها بعض "النماذج العليا"، صورة جزئية، يربطها بالرمز الأصل جميلة بوحيرد، رغبة منه في جعلها نموذجا أعلى بهدف تخليدها.

\*في حين اكتفى شعراء آخرون " بالإشارة" إلى بعض هذه النماذج ، إشارة عابرة/ لا تعدو أن تكون تشبيها بسيطا، فجاءت صورهم أدوات زينة لا أكثر.

## 2-جميلة بوحيرد رمزا كليا

لقد كان هدف الرمزين من لجوئهم إلى الرمز، توفير التعقيد المطلوب في شعرهم، وتكثيف الدلالة فيه، ولم يكن أمامهم من سبيل لتحقيق هذه الغاية المضنية إلا " طريق تجميع الصور الفرعية بغزارة حول مجاز رئيس حتى يمكن ترجمة انطباع حسي معين إلى نوع آخر من الانطباع الحسي بحيث يصبح الانطباعان معا رمزا للخاطرة الأصلية "(53).

وهذا التكثيف المعتمد على حشد الصور الفرعية وتجميعها، هو الذي يجعل القصيد كالأدغال على المار فيها، أن يتسلح بقوة الفهم، وموهبة الحدس كَيْمًا يخرج منها بسلام.

والقصائد الرمزية ليست كلها على هذا المستوى الراقي من التعقيد اللذيذ، والغموض المغري، بل لقد رأينا في ما مر من سطور، "الوضوح المبتذل" لقصائد اتخذت جميلة رمزا لها، فسقطت في فخ التسطح، ما كان للشاعر فيها إلا دور المصور الذي ينقل - بأمانة، وواقعية،الصورة الموازية كما هي بجزئياتها، ما يتنافي وقوانين الشعر، وغموض الرمز، وإيحاءه.

فعلى الرمز -ليكون رمزا- أن يكون مكثفا، لا تبين ملامح له واضحة، وهذا مالا يتحقق غالبا إلا في الرمز المركب أو الكلي، الذي تغيض فيه القصيدة بالصور الجزئية التي تتكاثف

\_

<sup>(53) -</sup> نسيب نشاوي: المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، ص 462.

الغط الغابي التوطيع التوطيع المرا وتتزاوج لتنجب لنا رمزا رئيسا يجعل القصيدة تغدو «في صورتها الكلية أشبه بقناع لغوي لشتات فكري ينبثق في تيارات لا تدرك منفصلة، وإنما بتلاحق البنى اللغوية، وتتابع الصور الإيحائية... كل ذلك يتم في حلقات تتغير بتغير حركة الصور بحسب مرورها في الذهن» (54).

وهذا ما جعل الرمز الكلي والمركب غاية الشعراء المعاصرين، بما يمنحه لقصائدهم من غموض، وتعقيد، وبما يفتحه أمام المتلقي من آفاق رحبة للتأويل والإبحار في حالات شعورية متباينة ومختلفة.

فعملية "اللف و الدوران" حول المعنى هي ميزة الرمز الكلي -أو ما يسميه "مصطفى ناصف" بالرمز البؤري (55) - بما يضيفه من إشعاعات فرعية في أرجاء القصيدة، تكون أشبه بخيوط الشمس التي نتبعها خيطا خيطا لنصل إلى قرص الشمس الذي هو أصلها جميعا، ومنبعها، بل وغايتنا في عملية البحث المضنية.

وقد يكون صعبا أن نتوقع أن سنوات الخمسينيات - بما في أدبها من واقعية، ودعوات اشتراكية - قد تجود علينا بقصيدة من هذا النوع الرفيع الذي يبعد عن التقريرية والخطابية، ولكن تم لنا هذا - أو على الأقل بعضه - في بعض القصائد ومن ذلك قصيدة للشاعر "نجيب سرور" عنونها بالجمعة الحزينة (56).

صحيح أنها ليست في المستوى الموازي أو المساوي لكل الذي ذكرنا عن كثافة الرمز وغموضه، ولكنها تجعلنا نسبح في عوالم النفس التي تنتظر الإعدام عبر صور تكاد تنطق صدقا، لأن لها في الزمن الأغبر نموذجا بشريا راقيا هو المسيح عليه السلام، وهذا ما يمنحها الواقعية والتاريخية -إن صح التعبير-، كل هذه الصور النفسية والتاريخية والواقعية يربطها خيط رفيع السمه: جميلة بوحيرد، كرمز تدور حوله كل الخيوط، وتتشابك عبره كل الدوائر.

يستهل الشاعر قصيدته عن جميلة، بإبراز أهميتها وقيمتها لديه، وقيمتها هذه لا تبدو من خلال ذكر صفاتها كامرأة، ولا ترتيل أعمالها كمجاهدة، بل بصيغ الاعتذار الحارة، فالشاعر يقف موقف الذاهل أمام عذاباتها، وليس يملك حيال هذا إلا أن يعتذر عن تقصيره فما بيده شيء يفعله، حتى الشعر لم يعد له جدوى، مادام يقف عاجزا- أيضا- عن إيصال ما يعتلج في النفس من حرِّ وجوى...

(55) - مصطفى ناصف: الصورة الأدبية، ص 165.

\_

<sup>(&</sup>lt;sup>54)</sup>- رجاء عيد: لغة الشعر، ص 37.

<sup>(56) -</sup> القصيدة مثبتة في: مجلة الآداب السنة السادسة، العدد الرابع، نيسان (أفريل) 1958، ص 09.

هي مقدمة أو لنقل مدخل قصيدة صدام إلى حد ما، فيه الشاعر يعترف بعجزه، وعجز شعره الذي سيقوله في بطلة كجميلة، فهي فوق الكلام، وبطولاتها فوق الكلمات، اذا تجده يلتمس لنفسه صدادقا - بعض التبرير لهذا العجز، يقول:

غفرانك، فالعين بصيره

وذراعي يا أخت قصيرة

جد قصيره…!!!

والكلف بها كلمات عزاء...

لا تجدي في يوم الجمعه

غفرانك إنى لا أملك إلا شعري

وعذابا ينهش في صدري

والحمى... والحزن الضاري

وسعاري في يوم الجمعه..

ولقد كنت كرهت الشعر ... هجرت

الشعر

من عام لم أكتب شعرا... ماجدواه؟

ماجدواه لبؤس العالم... ماجدواه؟!

فالشعر الذي من مزايا أنه متنفس الشاعر، وأداته لنفث شجاياه، وأحزانه، ووسيلته للتعبير، هو هنا طفل قاصر أبكم، يقف أمام يوم الجمعة- يوم إعدام جميلة- أخرس يخجل من كل عباراته، وشعاراته...

لم يعد الشاعر يملك شيئا إلا أن يعتذر، لذا تتكرر كلمات: غفرانك، العين بصيرة، ذراعي يا أخت قصيرة (وهي تضمين للمقولة الشعبية العين بصيرة واليد قصيرة)، وكرهت الشعر، ماجدواه؟

وبعد هذه الصورة الصادقة - الحزينة التي هي مدخل الشاعر الذي ارتأى أن يبرز قيمة جميلة ودون الإحساس بتحول الزمن، ينقلنا الشاعر إلى صورة أخرى تتضافر مع سابقتها، وهذه المرة تتساب الصورة من ثنايا التاريخ الإنساني، تطالعنا في ثناياها عذابات المسيح  $\mathbf{U}$  حين

الغدل الثاني ....... جميلة بوحير در من المعني مستويات التوطيف الرمني

الصلب، ليكون رمزا للفداء وقربانا لبني الإنسان، -تماما كما هي الحال مع جميلة بوحيرد والتي ستغدو يوم الجمعة - فداء وقربانا آخر للبشر

وبطريقة فنية بارعة يمزج الشاعر بين حادثة صلب المسيح، وأقواله، وردود أفعاله، وبين جميلة التي تنتظر نفس المصير، ليقف الشاعر مذهولا مما حوله: فلا الأرض تزلزلت، ولا الشمس كسفت، ولا القمر انشق، ولا الطوفان حدث... لم يتغير شيء، الأرض لازالت تدور!! لم يحدث كل هذا حين صلب المسيح، ولن يحدث حين تصلب جميلة!!.

وستتكرر المأساة مرة، وأخرى فالمسيح رمز الفداء لم يكن القربان الأخير، وجميلة بوحيرد التي ستصلب يوم الجمعة لن تنهي آلام البشر، ولن تلغي – بتضحيتها - قانون القرابين، وعادة النذور... سيكون في كل زمان قرابين وأضحيات جديدة:

غفرانك بنت الإنسان

غفرانك مازال العالم

مازال يطالب بالقربان

مازالت في الأرض جيوب للصلبان

ويقينا سنمر عليها

وسيسقط منا آلاف كابن الإنسان

جميلة بوحيرد إذ تقترن برمز المسيح – عليه السلام - تغدو رمزا أكبر، لأنها امرأة، ولأنها ولدت في زمن من المفروض فيه أن يكون عصر تمدن وحضارة، ولهذا وقع المصيبة يكون أكبر، يقول:

أنا أعلم كم سيكون رهيبا هذا اليوم

ملعونا في أيام العمر

ملعونا في كل زمان... كنهار الصلب!

والشاعر لا يدع الصورة تفلت مكبرة هكذا، بل يعمد إلى تكثيفها بنقل جزئياتها وتفاصيلها الدقيقة، يلتمس فيها الأكثر أسى والأكبر وقعا، ليسقطه على الرمز الأصل أو الصورة الأكبر: جميلة بوحيرد، يقول:

سيزيف شبابك عند الفجر

والمعروف أن الفجر وقت الإصباح، والإشراق، وهدأة النفس، وإن كان الشعراء قد تواضعوا على أن الليل في أكثر استعمالاتهم له- رمز للمستعمر المغتصب، وظلام أيامه الحالكة فالفجر غالبا ما كان رمزا لذهاب هذه الظلمة، ورمزا للتغيير بواسطة الثورة، لكنه هنا، على النقيض، رمز لنهاية الحياة، وتوديعها، وغالبا ما تتم عمليات الإعدام في السجون وقت الفجر، هذا الفجر الذي سيضيف إلى قائمة من أعدم فيه، اسم ضحية جديدة تقتل في صمت، يقول:

سيزف شبابك عند الفجر

برداء قان مثل الدم...

وبإكليل من أشواك...

والذي ترويه الحكايات القديمة عن صلب المسيح، أن قاتليه، وإمعانا في السخرية منه -وقد كانوا ظنوه طامعا في ملك - توجوه بإكليل من أشواك أدمت جبهته، وجميلة بوحيرد لم تفعل ما فعلته طمعا في ملك أو شهرة أيضا، ولكنهم سقوها من ذات الكأس التي سقوا بها سيدنا المسيح، ثم يتابع الشاعر حشد الصور الجزئية، فيقول:

أسفا لن ينشق الهيكل

لا... لن يسمع قصف الرعد

لا... لن يخبو نور الشمس...ولن يهتز قمر

(...) غفرانك" بنت الإنسان"

غفراك" يا ملح الأرض"

و"يا نور العالم... يا رمزا... يا قربان...

والأسطر الأخيرة تضمين لكلام السيد المسيح U يختم به الشاعر هذه الواقعة التاريخية التي تتقاطع مع ما يحدث لجميلة بوحيرد في عصرنا، ليوقظنا الشاعر من هذا العالم التاريخي بواقعة أو بالأحرى "باسم" أو "رمز" تاريخي آخر أقرب إلى جميلة أجناسيا من رمز المسيح، وهو جاندارك (1412-1431هـ) هذه القديسة الفرنسية التي قتلت أيضا، لا لسبب إلا لدفاعها عن الوطن، يشرع الشاعر بعدها في رسم صورة تختلف عما سبقها من صور، وهي المتعلقة بتلابيب النفس وأغوارها، فيضع نفسه مكان جميلة، وهي تعيش ساعاتها الأخيرة على أعصابها، الموت أمامها، وورائها. وقد سبق في النبذة التي ألمحنا إليها، أن جميلة حين سئلت عن إحساسها يوم قرئ عليها

حكم الإعدام، ردت قائلة: "كان أجمل يوم في حياتي"، ذلك أنها ستموت من أجل قضية عادلة، وبالتالي فحياتها لم تذهب هباء، ولكن بين سماع الحكم، ولحظة تنفيذه بون كبير، ولأننا لن نعثر على اعتراف بهذه الحقيقة من جميلة، قررنا تدعيمها لخطّ القصيدة أن نوظف حوارا لرجل محكوم عليه بالإعدام أيضا، لنرى كيف يحس المحكومون بالإعدام؟ بل والأهم: كيف ينتظرون ساعة تنفيذ الحكم؟

يقول المجاهد مبروك كداد: «وضعونا أربعة في كل زنزانة بعيدين عن بعضنا، وكان لدينا لباس مميز عن بقية المساجين (بني) إنه التعذيب النفسي، لا نعرف للنوم طعما في الليل،أي حركة تظن أننا سنسحب إلى المقصلة، لا ننام إلا مع الفجر» $^{(57)}$ .

أجل أي حركة، ولو بسيطة، يظنها المحكوم بالإعدام ساعة فقد الحياة، أي حركة قد تكون الفصل بين الحياة والموت، وجميلة -عند شاعرنا- كانت تتمثل كل حركة -أي حركة- كشعرة معاوية المهلهلة توشك أن تتقطع.

هذه المعاناة، استطاع الشاعر أن ينقلها لنا صورا صغيرة صغيرة، ولكنها مثخنة بخوالج النفس المعذبة، وخوفها، يقول:

أنا أعلم أن الموت مخيف

أو ترتعدين؟

أو ينضح جسمك ماء الرعب...

ويسوخ إلى القدمين القلب... وجليد الذعر أفي الأطراف يدب

يدب . . .

(...)أصغى!! هذا وقع نعال

كطبول تقلق صمت الليل

كخطى تنين...

إن أغلب الشعراء قد وصفوا جميلة في السجن، لكنهم رفضوا في قراراتهم، وعلى أوراقهم أن يتصوروها خائفة، فهذا لا يليق بقديسة بطلة كجميلة، وكأنها ليست بشرا، وفوق هذا: امرأة!! حتى إن الناقدة الفلسطينية سلمى خضراء الجيوسى عندما تتصدى بالنقد لقصيدة نازك الملائكة تأخذ

<sup>(57) -</sup> مجلة الحدث العربي و الدولي: ص 43.

الغط الثابي التوطيع التوطيع المرمي الغط المراب التوطيع التوطيع التوطيع التوطيع المرمي عليها تصويرها جميلة باكية!! تقول: «غير أنني لم أفهم لماذا تصور نازك جميلة بوحيرد باكية حزينة، إن هذا عكس الفكرة التي نحملها عن هذا الرمز الصامد... ونحن لا نحب أن نتصورها باكية » (58).

والشاعر "نجيب سرور" يرفض هذا المنطق حكما نرفضه نحن - فليست جميلة جسدا يعذب أو لحما يؤكل فقط، ولا هي أسطورة تحيطها هالة من هالات العظمة وكفى، لكنها أيضا إنسان، يعيش مأساته بالثواني، وينتظر الموت في كهف مظلم، يأتيه دون إنذار، ولهذا لم يشأ شاعرنا حسب الناقد علي سعد - أن «يقف متفرجا أمام الجريمة، ولا أن يصورها بالصورة الزاهية التي أحب أكثر شعراء، وأدباء العربية أن يصوروها بها، لانطلاقهم من الزاوية الوطنية فقط، وإنما استطاع بصدوره عن الزاوية الإنسانية الصرف، أن يقدم لنا عنها الصورة الحقيقية كما يمكن لإنسان أن يعرفه من العذاب، حين ظلت أياما، وأسابيع واقفة بين الحيرة والرجاء، واليأس في انتظار ساعة إعدامها» (59).

ولهذا يعمد الشاعر إلى عيش الساعة نفسها، يصورها، ويصور حالة جميلة وهي تظن كل حركة، كل صوت هو صوت النهاية، وحركة الختام، وهو يركز في رسم الصورة على جزيئاتها السمعية، والبصرية، وكأنه يركب فيلما من أفلام ألفرد هيتشكوك!! فالصورة الأولى تحيلنا إلى جميلة، وهي تتبع - في ظلام الزنزانة الحالك، وسكون الليل البهيم - بأذنيها كل صوت، حتى صوت النعال الخفيف الذي يغدو كقرع الطبول، ويتضخم خطو الإنسان الصغير -بوهم الموت-ليصير خطوتين عملاق!!:

أصغى...!! هذا وقع نعال ...

كطبول تقلق صمت الليل

كخطى ثنين...

فليتجمع كل كيانك في أذنين!!

هم آتون...!! "

أما الصورة الأخرى، فملازمة للأولى، تلازم السمع والبصر - وفي القرآن الكريم لا يذكر السمع إلا ويقرنه الله تعالى بالبصر، بل ولم يسبق البصر السمع إلا في آية واحدة، وشاعرنا يتتبع

<sup>(58) -</sup>مجلة الآداب السنة السابعة العدد الثاني، فبراير (شباط)، 1959، ص 73.

<sup>(&</sup>lt;sup>59)</sup>-مجلة الآداب السنة السادسة العدد الخامس، إيار (مايو) 1958، ص74.

ترتيب القرآن -سواء أُعَرِفَ أُمْ لم يعرف- لا بد إذن للصورة الأولى من ثانية، لم تكتف جميلة بالسمع، آن للبصر أن يتحفّز ليرى وجه القادم المرعب، هذا القادم الذي لا تنتظر منه خيرا:

ويدور المفتاح الملعون...

في ثقب الباب...

ويصر الباب... يئن...يضج...ينوح

الباب!

" هم آتون..."!!

فليتجمع كل كيانك في عينين!

ويجيء شعاع مثل الحبل...

اللعنة للضوء الأسود... للفانوس!

للحارس ذي الوجه المرعب...!!

لكن مهلا لن تتهي القصة حالا، " ذو الوجه المرعب " جاء بشربة ماء، لا لتنفيذ حكم الإعدام!! لا زال في العمر بقية، وإن حسبت بالساعات!!

والصور الجزئية المذكورة سلفا يَسْتقيها الشاعر في أغلبها من «الصفحات الرائعة التي صورها آرتركوستلر تلك الثواني الرهيبة التي يعرفها نزلاء السجون قبيل مرور موكب الإعدام في البهو القائم خارج زنزاناتهم» (60).

ورغم هذا عرف شاعرنا كيف يجعلنا نندمج- لا كجمهور متفرج بل كبشر- في تفاصيل الصورة، لنعرف: من جميلة بوحيرد حقًا، هي باكية نعم، وخائفة بل مرعوبة لكنها بطلة، تستحق أن تكون بطلة.

#### وخلاصة القول:

إن الرمز الكلي أكثر رحابة وأوسع أفقا عند عملية التأويل، فهو يمنح القصيدة حيوية التكثيف، وجمالية الغموض، ورغم أن نموذجنا قد لا يصدق عليه كل هذا، وإن كان يصدق عليه بعضه، إلا أنه يجعلنا نتفاعل مع الرمز الأكبر جميلة لكن عبر متاهات فنية، صنعتها صور نفسية

<sup>(60) -</sup>مجلة الآداب، السنة السادسة العدد الخامس، إيار (مايو) 1958، ص74.

الغط الثاني مستويات التوطيف الرمز، وجماليته، ويبعد جو القصيدة عن التقرير المباشر، أو النقل الواقعي.



I-المعجم الشعري وتشكيل الرمز اللغوي

II - التناص وتشكيل الرمز الإشاري

III - الصورة الشعرية وبناء الرمز المركب

IV-الإيقاع والأصداء الرمزية

«إن القصيدة لا تكتسب قيمتها من أنها تشبه عمل النحات، أو كونها رسما صامتا، بل إن جمالها في أنها تفجّر ثراء فنيا يتشكل على حسب بنائها الذي تتآزر فيه الموسيقى والصورة وقدرة الشاعر على جمع شتات معارفة الواعية واللاواعية من خلال النسيج اللفظي المتلبس بتركيب القصيدة»

- رجاء عيد-

## وسائل الترميز الشعري:

إذا كانت "اللغة" أداة تواصل فعالة في أصلها ومفهومها، فإنها في واقع العمل الإبداعي، أداة تبليغ، وتعبير، وإثارة وتأثير، وهي كقواعد وأصول إرث مشاع بين المبدعين وغير المبدعين، لكنها كخلق وإيداع حكر على الصفوة من الأدباء والشعراء الذين استطاع البعض منهم الوصول إلى أبعد ما فيها من إيحاء، وتوليد الجديد منها، ونحن نشترك في الأفكار غالبا، لكننا قلّما نتفق في طرق الإيصال، والتعبير عنها، بل إن استغلال اللغة في مجال الإبداع يخضع أو يجب أن يخضع هو ذاته إلى الإبداع «صحيح أن الشاعر لا يخترع اللغة، ولكنه كذلك لا يأخذها إطار معدا للاستعمال» (أ) والمتتبع لمراحل تطور شعرنا العربي عبر العصور، يلحظ النطور المذهل في فهم حقيقة اللغة، فمن مجرد لغة تعبير بسيطة و" مروحة للكسالي" ودور أن دائم في قوالب دلالية معدة سلفا إلى لغة إيحاء مجرعه، وغموض لذيذ، ما يفرض على المتلقي أن يعمل الفكر، ويستحضر نصوصا غائبة، وسيرا وملاحم لنماذج عليا في مختلف الثقافات الإنسانية لعلّه يصل – بعد كل هذا - إلى مرامي النص ( لا المبدع)، الذي صال فيه وجال، وذهب به وجاء!!

والقصيدة الرمزية الوالم التي تتخذ من الرمز موضوعها - تشتغل على اللغة، هذه اللغة التي تضم الصور، والإيقاع أيضا، وتحتوى بين سطورها نصوصا أخرى تختفي في استحياء، ولهذا قد تغدو " الكلمة " الواحدة رمزا لعالم واسع شاسع، وقد تصبح "الصورة " فيها عضوا في جسد متكامل لا تبين ملامحه ولن تبين - ما لم تجتمع أطرافه، وقد تحيلنا اللغة التي نقرأها إلى نص مخزن في ذاكرتنا، يستدعي الفهم السليم لما أمامنا، استحضاره من عالمه إلى عالمنا...

إن النص الشعري المعاصر غامض، والرمز فيه لا يعيش بمعزل عن كل ما قلنا: تسمو به اللغة، وتزينه الصورة، وتبرزه النصوص المغيّبة، وتقوية الأصداء الإيقاعية المدوية، وهذه هي أهم وسائل الترميز الشعري، وأدواته، التي تجعل الرمز يسمو إلى عالم متشابك الخطوط في غير نفور ولا تضاد، بل في غموض لذيذ، وعوالم يطبعها المجهول المحبّب.

لكن ... هل في ما قيل عن "جميلة بوحيرد " بعض أو كلّ مما قلنا ؟.

هذا ما سيتناوله هذا الفصل مفصلاً، كل عنصر على حدة.

<sup>(1)-</sup>محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص 120.

الفحل الثالث:.....وسائل الترميز الفعري

« الشاعر جلاد رقيق يعدّب اللغة ... »

# I-المعجم الشعري، وتشكيل الرمز اللغوي:

إن اللغة الشعرية كما يعبّر "أدونيس" «أكبر من وسيلة للنقل، أو التفاهم، إنها وسيلة استبطان، واكتشاف، إنها تهامِسِننا لكي نصير أكثر ممّا تُهامِسِننا لكي نتلقّن، إنها تيار تحولات يغمرنا بإيحائه، وإيقاعه، وبُعده، هذه اللغة فعل، نواة حركة، خزان طاقات» (2).

فاللغة الشعرية إذن أكبر من مجرد حروف وكلمات وجمل ترصف، أعمق من أن تحصر في دوال ومدلولات عينية إذ «الكلمة فيها أكثر من حروفها وموسيقاها، لها وراء حروفها ومقاطعها دم خاص ودورة حياتية خاصة، فهي كيان يكمن جوهره في دمه لا في جلده، وطبيعي أن تكون اللغة هنا إيحاء لا إيضاحا»(3).

ومن هنا، قد تصير الكلمة -أي كلمة- رمزا لغويا لمعان يخفيها السياق، وقد تتضافر هذه الرموز لتشكل رمزا أعلى، فتغدو "حفيفا "لهذا الرمز، وصدى من أصدائه البعيدة كما يعبّر مصطفى ناصف (\*).

غير أن هذا مشروط بمقدرة الشاعر على جعل هذه الدوال اللغوية رموزا ذات قيمة ودور في جمالية القصيدة، ذلك أننا غالبا ما نشترك في " لفظ" الكلمات، ومعانيها المتفق عليها، لكن إذا ما أردناها رموزا، فعلينا شحنها بكثير من انفعالنا الخاص، كما يؤكد ريلكه، ف «ربما وجدنا هنالنقول: بيت، جسر، نبع، باب، جرة، حديقة، شباك، أو أكثر من ذلك: عمود، بهو الخ، لكن من أجل أن نقول كل هذا، أدرك ذلك جيدا، لكي نقول ذلك كله يجب أن يكون منطبقا على حقيقته، وعلى ما في نفوسنا تماما الانطباق، لا كما كانت عليه هذه الأشياء فيما مضى أليس كذلك؟»(4).

ويؤكد هذا المعنى "عز الدين إسماعيل"، إذ يقر بأن الشاعر عندما يستخدم كلمات مثل «البحر، الريح، القمر، النجم، ... الخ فإنه يستخدم عندئذ كلمات ذات دلالة رمزية، وربما كانت

<sup>(2) -</sup>أدونيس: مقدمة للشعر العربي، ط3، دار العودة، بيروت، 1979، ص 79.

<sup>(3) -</sup> نفسه، الصفحة نفسها.

<sup>(\*)-</sup>مصطفى ناصف: الصورة الأدبية، ص 160.

<sup>(4) -</sup>محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص 120.

بعض هذه الدلالات –على الأقل – مشتركة بين معظم الناس، ولكن استخدامه لها لن يكون له قوة التأثير الشعري ما لم يحسن الشاعر استغلال العلاقات والأبعاد القديمة لهذا الرمز، وما لم يضف  $^{(5)}$ .

والظاهر أن الرمز اللغوي قد استهوى شعراء المجموعة دون استثناء، ومرد ذلك - ربما - أنه «من أبسط الأنماط وأقلها إيغالا في الرمز، وبساطة هذا النمط تظهر في اعتماد الشاعر على المفردة اللغوية، واستخدامها استخداما رامزا لتدل على معنى أبعد من دلالتها الظاهرية عن طريق التشابه بين الدلالتين، وهذا النوع من الرموز لا يختلف كثيرا عن استخدام الشعراء القدامي المجاز اللغوي، لولا ما تحمله هذه الرموز من جدة دلالية لأنها تكون عادة تعبيرا عن واقع يعيشه الشاعر...» (6).

على أن هذه الرموز اللغوية لا تبين رموزا مستقلة أو صورة مكتفية بذاتها، بل يحيل إليها الرمز الأعلى " جميلة بوحيرد " على شكل رموز صغرى تتوزع في حنايا القصائد، وهي إلى هذا لا تبزغ بزوغا كافيا يؤهلها لأن تكون رمز القصيدة المحوري، بل هي مجرد أصداء له، أو بتعبير "مصطفى ناصف" هي مجرد هي مجرد نماذج «لحفيف الرمز أو أصدائه البعيدة، التي لا تظفر بإطار تلتقي أجزاؤه التقاء مسددا، ولكن المتلقي المرهف قد يوجه النص توجيها لا يخلو من قوة، إذا نظرنا إلى طبيعة السياق الماثل» (7).

وقد لاحظنا أن الرموز اللغوية في قصائد المجموعة، تتقسم إلى أربعة أنماط كبرى:

- ✓ رموز لغوية طبيعية (الليل الريح -...)
- ✓ رموز لغویة مكانیة (الأوراس و هران فرنسا...)
  - رموز لغوية -حيوانية (الأسد النسر الحمامة...)
  - ∨ رموز لغوية ثورية (الرصاص الثورة القتل...)

# 1- الرموز اللغوية الطبيعية:

من الرموز اللغوية التي هي صدى للرمز الأعلى "جميلة "، تلك التي تستمد دوالها من

<sup>(5)</sup> عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر، ص 198.

<sup>(</sup>هُ)-محمد ناصر: الشعر الجزائري الحديث: اتجاهاته وخصائصه الفنية ( 1925- 1975)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1985، ص 550.

<sup>(</sup>r) -مصطفى ناصف: الصورة الأدبية، ص 160.

الطبيعة كالريح، والليل، والفجر، والصباح، والإعصار... والشاعر المعاصر لا يأخذ هذه الدوال على معناها المتفق عليه، بل هو «في تعامله الشعري مع عناصر الطبيعة، إنما يرتفع باللفظة الدالة على العنصر الطبيعي كلفظة المطر مثلا، من مدلولها المعروف إلى مستوى الرمز، لأنه يحاول من خلال رؤيته الشعورية أن يشحن اللفظ بمدلولات شعورية خاصة، وجديدة» (8).

ومن أهم الرموز التي تكثر في قصائد المجموعة رمز "الليل" الذي يكاد يتكرر في القصائد عامة بداع وبلا داع أحيانا أخرى غير أن دلالاته تتشابه عند جميع الشعراء، فهو رمز المستعمر البغيض الذي إذا حل أحال الضياء ظلاما، ليغدو و "الفجر" - الذي يلازم "الليل" عادة في استعمالات الشعراء - فجر التغيير والثورة، كما في قول الشاعر "حسن البياتي":

#### (...) وطنى المؤمن بالإنسان

يستقبل - رغم الليل - فجره (9)

فالتغيير حسب الشاعر آت لا محالة، لا ليلٌ إلا والفجر لاحقه، لا ظلم إلا والعدل ماحيه، والشاعر يضع "الليل" بين مطتى الجملة الإعتراضية تأكيدا على قناعته بزواله.

وتبدو دلالة "الليل" أوضح، وأعمق، عند الشاعر "شاذل طاقة" في قصيدته "الجزائر والفجر والشهيد"، حين يقترن الليل بالفجر في تضاد مفيد، يعود على القصيدة ببعض البروح الرمزية الجميلة، يقول الشاعر، مخاطبا هذا الليل القاتم، ليل المستعمر الظالم:

يا ليل، يا ليل الطغاة العابثينا

أطبق، وختّ بالضغينه

واجثم على وهران... والبيت القصي من المدينة

أطبق على الأطفال، والأم الحزينه

أطبق على بيت الشهيد مجلجلا ... حرّق سكونه

(...) أطبق وخيم ... إن فجر الشعب آت

يا ليل

يا ليل الطغاة العابتينا (10)

<sup>(8)</sup> عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر، ص 219.

<sup>(</sup>ه) عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج $_1$ ، ص 307.

إن الشاعر موقن بقوة الليل التدميرية، فهو الجاثم كالصخرة الصماء فوق المدينة الوادعة، والمطبق الخناق على البيت والأم والأطفال، هذا "الليل" المجرم لم يستثن أحدا: الجماد، والبشر، ثكّل الأمّ، ويتّم الأبناء، لكن - برغمه - سيبزغ الفجر، فجر الثورة، فهذا منطق الأشياء.

ونجد المعنى نفسه يتكرر عند شعراء آخرين، جعلوا " الليل" بظلمته، وسواده، صورة رمزية للإستعمار الغاشم الذي سلب الضياء عن بلد الأحرار والحرية هذا الليل الذي مهما طال - أو استطال - سيزول بفجر آت عن قريب، يقول ضياء الدين "الحاقاني" في القصيدته "إلى كل جميلة في فلسطين".

أخت جميلة عيناك، وعينا أختك الكبرى طريق (\*)

(...) للملايين من الماشين في الليل لغاف يستفيق

لغد يستعجل الحاضر للفجر تهاوى في مضيق (11)

ومثل ذلك أيضا، قول "طارق الظاهري" في قصيدته "الكفاح الخالد":

لقد حان للحق كل الظهور \*\*\* وآن له هتك سدف الدياجر

(...) غدا يجتني الحق كل مثابر \*\*\* غدًا ينجلي الليل والصبح سافر (12)

أما الشاعر "عبد العزيز الحلفي"، فيقول متحديا " الليل" البهيم على لسان جميلة:

وسخرتُ من الأصفاد تقعدني \*\* \* \* \* ولسوف آلفها وتألفني

(...) لا تملك الأقزام زحزحتى \*\*\* والليل ليس بعاطف رسني

والليل هذا السجن أهدمـــه \*\*\* أنقاض عهد بالشنار بُنــي (13)

ويتكرر استعمال "الليل" في مقطعين متتاليين من قصيدة للشاعر "حسن فتح الباب"، تأكيدًا على أن " الليل" إلى جانب كونه رمزا للاستعمار، فهو ميقات للأحزان، وسهد العيون، يقول:

<sup>(10) –</sup>نفسه، ص 447 - 448.

<sup>(\*)-</sup>ثمة خلل عروضي في مطلع هذا البيت "الرملي"!

<sup>(</sup>١١) - عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص 44.

<sup>(12) -</sup> نفسه، ص 47 - 48.

<sup>(\*\*) -</sup> هناك خلل عروضي واضح في وزن (الكامل) هنا!

<sup>(13) -</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص 114.

وضل في طريقه الستجان وانطلقت حمامة إلى الفضاء بيضاء تحمل الأمان للتالل يا خوتي، والفجر جاء أوفى يشق الليل، يصدع الجدار يدرو رماد الويل كالإعصار (14)

منذ اختفت غياهب القضبان

ويبدو من كل الأمثلة التي سقناها، إجماع "مُضرِ" المشعراء على أن " الليل" مرادف للشر، والشّنار، ورمز للمستعمر البغيض، هذا الضيف الثقيل، وأن " الفجر" على النقيض من ذلك رمز التغيير، والثورة، والتحدي، وهذا إجماع " مضرّ "كما قلنا، يفقد الرمز رحابة الإيحاء، ويقيده في دلالات مقولية، جامدة تقرّبه إلى الإشارة.

وإلى جانب " الليل" نجد رموزا لغوية أخرى تستقي دوالها من الطبيعة أيضا، كالريح، والإعصار والدخان والغابة، والخُضرة، وغيرها، ومن مثل ذلك قول الشاعر "محمد الفيتوري" في قصيدته "رسالة إلى جميلة":

وشجر الزيتون ملء السه ول وسعف النخل الطويل ... الطويل وورق التفاح والورد لا بد أنه يضيء السيل لثورة تزحف عن بعد (15)

(...)والليلة ... الليلة صحو جميل يلوح عن بُعد من كوّة السجن الضبابية لا بد أن الصحو هذا الجميل يلف حتى حائط السجن لا بد أنه يلف الحقول

المقطع الشعري متخم بالدوال الطبيعية، كالليل والصحو والضباب والحقل... ولكن

<sup>(14) -</sup> مجلة الآداب، السنة السابعة، العدد الرابع، أبريل (نيسان)، 1959، ص 16.

<sup>(</sup>ده) - ديو ان محمد الفيتوري، ص 301، 302.

الدلالات الرمزية فيه (أي المقطع) مخصوصة بشجر الزيتون، وسعف النخل، وورق التفاح، والورد، فلكل شجر من هذه الأشجار معان رمزية، تؤهلها لأن تكون رموزا، "فشجر الزيتون" رمز السلام، هذه الشجرة القديمة قدم الإنسان، يرد ذكرها في القرآن الكريم ست مرات، وفي العصور الغابرة، كان الإغريق والرومان يصنعون من أغصانها أكاليل للمتفوقين في الألعاب الرياضية، وللمنتصرين في الحروب أيضا، وهنا يبرز التوظيف اللاعشوائي والمقصود السجر الزيتون فرغم هدأة الطبيعة إلا أنها تطالب بالثورة، كشجر الزيتون الذي هو رمز السلام ورمز الإنتصار أيضا، والطبيعة في المقطع الشعري، بهدوءها، وسكونها، تدعو للسلام، لكن البشر لا يفهمون أو لا يريدون أن يفهموا.

أما "سعف النخل الطويل ... الطويل" فرمز للعربي الأصيل، لكبريائه وشموخه، وعرزة نفسه، والشاعر يذكّر العربي أصله، ويستحثّ فيه نخوته ليثور.

أما التفاح والورد قرمزان للحياة الرغيدة، والكريمة، فالتفاح فاكهة الجنة، أما الــورد فهــدأة للنفس، والأعصاب.

كل هذه الرموز تتكاثف في مقطع صغير، يبرز جمال الجزائر، وروعة هذه الأرض، التي تستحق أن تتور لأجلها "جميلة" بل كل عربي ذو نخوة.

هذه بعض الرموز اللغوية الطبيعية التي تعتبر "حفيفا" للرمز الأكبر جميلة، وهي تستعصي على الحصر هنا، والتفصيل، غير أنها تبرز من خلال النماذج التي أوردناها، وإن كان البروز متخذا في أكثر الأحيان صورة الإشارة، لا الرمز، أو نقل صورة "الرمز الواضح" لا الرمز ذي الإيحاء الرحب، والغموض المحبب وهذا جدول إحصائي لبعض هذه الرموز، وعدد تكراراتها في جميع القصائد المجموعة عن جميلة بوحيرد:

| الريح | الفجر | الليل | الرمز      |
|-------|-------|-------|------------|
| 12    | 21    | 39    | عدد تكراره |

| أهم الرموز الطبيعية وعدد تكراراتها | جدول1 |
|------------------------------------|-------|
|------------------------------------|-------|

## 2-الرموز اللغوية المكاتية:

هناك أسماء نتوقف عندها عن غير وعي – غالبا- كلما صادفناها في حنايا القصائد، إما لأنها تثير فينا إحساسا بالحنين إلى شيء ما أو إلى مكان ما، أو لأنها تستفزُ مخبّاً في ذاكرتنا العميقة، يقفز إلى سطح عقولنا كلما وجد المحفّز، ومن هذه الأسماء ذات القيمة الدلالية الغنية نجد: أوراس – وهران - قسنطينة - جرجرة - وحتى فرنسا...

إن لكل مكان من هذه الأمكنة تاريخاً مجيدًا، ومؤلمًا في آن، فالأوراس مثلا رمز للشورة، وقلما ترد في معنى غير هذا، "أوراس" تربط في ذاكرتنا الجمعية بأول رصاصة للشورة، وأول شرارة للتغيير، ولهذا كانت "رمزا" في الشعر الثوري الجزائري خصوصا، والعربي عموما.

وقد تجاوزت لفظة "الأوراس" بهذا دلالتها الوضعية، وتخطّت التعريف الجغرافي الصلب الذي يقضي بأنها جبال تقع في "كذا"... وتمتد من "كذا"... إلى "كذا"... لتكتسي دلالة رمزية أعمق ترتبط بدورها في صنع الثورة، بما في الثورة من معان الشهادة، وحب الوطن، والتضحية، والتحدي...

و"الأوراس" كرمز لغوي مُنْبثِ في طيات قصائد المجموعة تكتفي بأن تبقى كذلك، رمزا للثورة والتغيير، والصمود، وهي تختفي - لا في ضعف، بل في قوة - بين سطور القصائد، فاتحة أمام الرمز الأعلى "جميلة" مجالا للتموقع والظهور، مكتفية بإشعاعاتها التي لا يمكن تجاهلها، يقول الشاعر سليمان العيسى في قصيدته "ملحمة الجزائر" مؤكدا دورا " أوراس " في الثورة، ومقاومتها - ككل الطبيعة الجزائرية - للمستعمر، ورفضها الضيم والمحتل:

(...) تتحداهم جميلة بالصمـــت رهيبـــا، والبسمــة الزهـراء تتحداهم صخــورك يا (أوراس) \*\*\* أن يوقفوا زئير القضاء موجة تحمل العروبة فيهـــا \*\*\* من جديد مقدسات السماء (16)

أما "بدر شاكر السياب"، فيرى في تضحية "جميلة بوحيرد" تأكيدا على المعنى الذي انطلقت شرارته من " الأوراس" قبْلاً، أن الجزائر أرض لا تقبل دخلاء، وأن في كل مجاهد جزائري تلك الروح الثورية التي تفجرت في الأوراس يوما، ولهذا فأوراس ستبقى رمزا للتحرر، والتضحية، ستبقى قدوة تحتل السماء العلياء لكل ثائر على الأرض، يقول:

(...) يوم ابتدأنا كان عبء السماء ملقى على أطلس

<sup>(16) -</sup> مجلة الآداب، العدد الخامس، إيار (مايو)، السنة السادسة، 1958، ص 07.

يزحمه بالمنكب الأملس
(...) ثم انطلقنا نحن من جانبيه
حتى حملنا، كلّ ما فيها من الأبراج، والأنجم
(...) إنا سنمضي في طريق الفناء
ولترفعي "أوراس" حتى السماء
حتى تروى من مسيل الدماء
أعراق كل الناس، كل الصخور
حتى نمس الله
حتى نثور! (17)

ويبرز رمز وهران بكثرة في القصائد التي قيلت في "جميلة بوحيرد" وعلى العكس من الأوراس، اشتهرت وهوان، وارتبطت في ذاكرتنا بسجنها الرهيب، الذي تلقت فيه "جميلة" أبشع أنواع الأذى وأقساها، ولهذا تبين "وهران" لدى الشعراء رمزا للسجن حينا، وللثورة طورا، فوهران رمز المتناقضات، ويبرز التناقض جليا في مواقف الشعراء أنفسهم، ف"نزار قباني" يكتفي من وهران بمعناها المظلم، فيقول:

الإسم: جميلة بوحيرد رقم الزنزانة: تسعونا في السجن الحربي بوهران والعمر اثنان وعشرونا<sup>(18)</sup>

أما "حياة النهر"، فو هران، تبدوا لديها حزينة، مكسورة الجناح، لا تملك إلا انتظار الخلاص على يد أبطال من أمثال جميلة:

يـــا جميلة نغمة قد سية رنّ صداها (...) حين دوّى المدفع الحاقد في أحراش وهران الحزينــه

<sup>(&</sup>lt;sub>17)</sub> - ديوان بدر شاكر السياب، ص 384، 388.

<sup>(18) -</sup> نزار قباني: الأعمال الشعرية الكاملة، ج3، ص 51.

هازجا في بُزَّة قدسية المغزى

في حين يقف "شاذل طاقة" من المدينة موقف الحياد، مكتفيا " بالإشارة" إليها، يقول في إحدى قصائده:

الليل يموت ... وو هران نول يغزل في أغوار الظلمه كفنا للطغيان الليل يموت، ونأمة للجثمان ومشاعل من رايات مجذولة تنثال على و هران (20)

ليؤكد هذا الحياد مرة أخرى، في قصيدة أخرى، فيقول:

(...) وعلى الجراحات الدفينه

وهران أغفت والجزائر والصحارى

(...) وعلى الجراحات الدفينه

وهران أغفت وهي تحلم بالشهيد وبالشهيده(21)

أما "سليمان الهادي طعمه" فيجمع معنى السجن الوهراني البارد الذي تقبع فيه "جميلة"، بوهران المدينة الجميلة، الوديعة، يجمع المتناقضات، يقول:

(...) من كوى السجن تنيرين لأبطال الجزائر مشعل الحق، وفي قرية " وهران " الجميلة تصنعين المجد للفجر الجديد (22)

فمن قلب وهران - السجن ستشتعل وهران - الحرب!! وهو المعنى الذي يؤكده "علي

<sup>(19)</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج $_1$ ، ص $_2$ 

<sup>(20)</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج $_1$ ، ص 444.

<sup>(&</sup>lt;sub>21</sub>) –نفسه، ص 446.

<sup>(22) –</sup> نفسه، ص 437.

الحلي" في قصيدته "من جميلة بوحيرد إلى نادية السلطي" حين يجمع بين ثلاثية: السجن وو هران والثورة، فيقول متحدثا بلسان جميلة:

عبر بوابة سجني من هنا من أرض وهران الحبيبة من بساط النار تحتاش قرانا وتذريها على أفق الفناء من ينابيع الدم النزاف، من فجر العروبه (...) لك يا نادية الخلد ... أغني عبر بوابة سجني...

في حين تبرز دلالة "وهران" عند "السياب" أعمق، وأعقد، إذ تقترن بالحس الإنساني العام، " وهران" هي الناس الطيبون الوادعون الذي يرون في " جميلة بوحيرد " مسيحا جديد يدفع المشن عنهم، ويُبقى على حياتهم، يقول:

والأمن والنعماء والعافيه (...) ما شبّ في وهران من برعم أو أزهرت في أطلس عوسجه إلا ودبّت في مسيل الدم نمنمة منعشة مبهجه (24)

(...) مشبوحة الأطراف فوق الصليب مشبوحة العينين عبر الظلام يأتيك من وهران – يا للزحام! حشد مشع باشتعال المغيب يأتيك كل الناس، كل الأنام يرجون مما تبذلين الطعام

أما فرنسا، فتبرز في أكثر القصائد رمزًا للطغيان والجور، ورمزًا للمستعمر الغاشم الذي يأتي بالخراب، ولا يمكن إلا أن تكون هكذا، وهي التي تعذّب امرأة وتعريها في سبيل هدف خسيس كانت هي بالأمس تحاربه، وتثور عليه.

ولهذا ثار الشعراء في قصائدهم ضد فرنسا، ولكل ما يرمز إليها، أو يربطه صلة بها.

<sup>(23)</sup> عثمان سعدى: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص 205.

ديوان بدر شاكر السياب، ج $_1$ ، ص 380، 381.

ومن الغريب أن نجد شاعرا مثل "نزار قباني" يذكر فرنسا بكل سوء وقبيح من القول في قصيدته اليتيمة عن جميلة بوحيرد – أربع مرات، إلى جانب كنايات كثيرة عنها (بيغال - لاكوست الأنذال - جان دارك - الأشرار - الكلب...)، لكن فرحتنا بهذا الكم تتضاءل إن لم تتلاش إذا ما عرفنا أن الشاعر العبقري، يلغي في ديوانه المنشور تحت اسم "الأعمال السياسية الكاملة" كل ما من شأنه أن يجرح شعور فرنسا، في حين نقف مبهورين أمام قصيدته المنشورة في "مجلة الآداب" بتاريخ أفريل 1958 والتي يحمل فيها حملة شعواء على فرنسا!!، ولا سبيل أمامنا لكشف هذا التناقض البين إلا إيراد المقاطع المحذوفة كاملة، والأسطر الملغاة من مقاطع أخرى مذكورة، على أن نورد القصيدتين كاملتين كما وردتا في الديوان، وفي المجلة في الملحق، يقول في القصيدة المثبتة في مجلة الآداب، وفي مقطع شعري جميل تبخر في الديوان:

الاسم جميلة بوحيرد اسم مكتوب باللهب مغموس في جرح السحب في أدب بلادي... في أدبي العمر اثنان وعشرونا في الصدر استوطن زوج حمام والثغر الراقد غمض السلام

امرأة من قسطنطينه لم تعرف شفتاها الزينه لم تدخل حجرتها الأحلام لم تلعب أبدا كالأطفال لم تغرم في عقد أو شال لم تعرف كنساء فرنسا أقبية اللذة في بيغال (25)

ومن الأسطر الملغاة في المقاطع المذكورة في الديوان، قوله في "فرنسا" أيضا:

لكن فرنسا يا ربي ترضى أن تلعق كالكلب من جثة امرأة تصلب... من لحم جميلة بوحيرد (26)

(...) یا ربی هل تحت الکوکب؟
یوجد إنسان مهما کان
یرضی أن یأکل ... أن یشرب
من جثة امرأة تصلب

وقوله أيضا:

(...) وجراح جمیلة بوحیرد هی والتحریر علی موعد لا كوست وآلاف الأنذال من جيش فرنسا المغلوبة

<sup>(25) -</sup> مجلة الآداب، السنة السادسة، العدد الرابع، نيسان (أفريل)، 1958، ص01.

<sup>.02</sup> ص <sup>(26)</sup>

انتصروا الآن على جثه فضمير فرنسا لم يوجد (27) جثة امرأة مصلوبه

وقد يكون لهذا الإختزال الكبير، علاقة بعمل نزار " الدبلوماسي" ما جعل نزار " الشاعر" يتازل ويخفف اللهجة.

وفي هذه النقطة، يناسبني قول "غالي شكري" في شعر نزار السياسي - وإن كنتُ لا أوافقه على تعميمه الحكم على كل شعر الشاعر السياسي - : «أما "أعماله الكاملة" فهي تلك الأعمال التي تخصصت في المرأة من وجهة نظر البرجوازي المرفّه، الجّواب بين عواصم العالم: شماعرا ودبلوماسيا، ولا يختلف شعر نزار الجديد - بعد الهزيمة - عنه قبلها فليست الهزيمة إلا إحمدي "المناسبات" التي تملي على الشاعر أسلوبا واحدا في "النظم" كما أنها ليست إلا قناعا عصريا أكثر ملائمة لنفي الوجه الذي طالعنا به الشاعر في كتاباته عن المرأة ...» (88).

وقد لقيت قصيدته في جميلة بوحيرد، الكثير من الهجوم، إذا رُميت بشتى أنواع السطحية، والتقريرية والبرود $\binom{*}{}$ .

ولعل أغرب موقف صادفنا، اتجاه فرنسا موقف منطقي وعادل صدر عن شاعرة تدعى الميعة عباس عماره" تنظر فيه إلى فرنسا على أساس أنها طبقتان شعب وحكام، وشتان - حسبها- بين فكريهما، فشعب فرنسا ككل الشعوب- يريد العيش في سلام، في حين أن حكامه يرهبونه، ويجبرونه على خوض الحروب، تقول:

(...) ويصرخ شعب فرنسا سئمنا الذنوب وشعب فرنسا ككل الشعوب يساق إلى الظلم تحت الرصاص حفالاته شغفت بالحروب (29)

في حين ينضم "خضر عباس الصالحي" إلى الجانب الأعم من الشعراء، والذي يرى في فرنسا (كل فرنسا) رمزا للغدر، والطغيان، ونكث العهود، يقول:

<sup>(27) -</sup> نفسه، الصفحة نفسها.

<sup>&</sup>lt;sup>(28)</sup>- غالى شكري: أدب المقاومة، ص 398.

<sup>(\*) -</sup> أنظر مثلا: القضية الجزائرية عند بعض الشعراء العرب، لنور الدين السد، ص29-30، 39-41.

<sup>(29) -</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص 284.

فرنسا تجوس خلال الديــــار \*\*\* ديار العروبة مهد الشمـم فتفتك بالعزل الأبريــاء \*\*\* وتقذفهم بشواظ الضــرم (00) فرنسا تشيع الفناء الرهيب \*\*\* بشعب توهّج فيه الشــرر (00)

ويشاطره "سعد إبراهيم قاسم" الموقف نفسه، فيقول واصفا فرنسا في أسلوب أقرب إلى الموشّع:

(...) الظلم يخذل يا جميلة، والعدالة تنتصر

وبنو فرنسا في الجزائر ذنبهم لا يغتفر

سادوا على درب العيوب

(...) لم يشهد التاريخ أهدر من فرنسا للدماء

عاشت فسادا في الشعوب، وقوضت صرح البناء

كم هيّجت قلب اللبيب(31)

هذه أهم "الأماكن" التي تختزن دلالات رمزية في الشعر الذي تناول جميلة بوحيرد، وسنورد جدولا يبيّن إحصائيا عدد تكرار أهم هذه الأماكن في القصائد المجموعة عن جميلة بوحيرد:

| أطلس | الأوراس | وهران | الجزائر | فرنسا | الرمز      |
|------|---------|-------|---------|-------|------------|
| 04   | 08      | 14    | 36      | 31    | عدد تكراره |

جدول2 أهم الرموز المكانية، وعدد تكراراتها

## 3- الرموز اللغوية الحيوانية:

عُرِف عن الشعراء العرب القدماء، إجادتهم لفنون التشبيه والوصف، وذلك لقدرتهم الهائلة على توظيف كل ما تقع عليه حواسهم، ضمن الحيّز البيئي الذي يشغلونه ولأن العربي هو ابن الصحراء، فقد كثرت في قصائدهم صور من مثل: الشجاع أسد والجميلة ظبي والعاشق المفارق عصفور مغرّد ينوح...

وإن عدّت هذه الصور في معظمها «عملا هندسيا يقوم على اشتقاقات، وتشكيلات هندسية

<sup>.401 -400</sup> نفسه، ج $_1$ ، ص $^{(30)}$ 

<sup>(31) -</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص 430، 431.

واضحة» (32) إلا أنه يشفع لهؤ لاء الشعراء حسن استغلالهم لبيئة صحراوية قاحلة، لا يرون غيرها و لا يعبرون حدودها، وخلود تشبيهاتهم إلى وقتنا الراهن أيضا!!، إذ أن شعراء الخمسينيات من القرن العشرين، ينقلون بأمانة صور سابقيهم، وهم كأسلافهم - لم يستطيعوا - في الغالب - التخلص من وطأة" الواقعية الحسيّة" على أشعار هم، بل لم يستطيعوا "إيداع" صور جديدة تتواكب مع العصــر المتغيّر الذي يعيشونه، ومن ذلك إخفاقهم في شحن الدوال اللغوية الحيوانية بمعان أخرى غير تلك التي توارثوها، وعرفوها قبلا، إذ بقي " الأسد" رمزا للشجاعة، والبأس، و"الحمامة" رمزا للوداعة، والسلام، و"العصفور" "رمزا" للضعف وقلة الحيلة، وظلّت اللبؤة -قرينة الأسد في الحياة والصفات-تحمى العرين، وتذوذ عنه، وترد الطامعين فيه، وهكذا بقى الشجاع أسدا والجميلة ظبيا والعاشق المفارق عصفورا مغردا ينوح!! ولهذا، كانت هذه الدول - التي سنطلق عليها مجازا مصطلح الرموز - أكثر اختفاءً في القصائد التي بحوزتنا، أو لنقل كانت أقل جدوي، وجاذبية من تلك التي سبقتها (ونعنى الرموز اللغوية الطبيعية والمكانية على السواء) وهنا يمكن لنا القول إن شعراء تلك الفترة لم يكلفوا أنفسهم عناء التحديد، بل فضلوا الجاهز من الرموز في حين كان الأجدى أن يحطَّموا الدلالات المتفق عليها لتلك الرموز، إذا كانوا يريدونها حقا رموزا لا إشارات، إذ «لا جدال في امتلاء أنماط من الكلمات بدلالات رامزة، غير أن هذه الدلالات لا تأخذ بالطبع خطا ثابتا، بل يستطيع الشاعر بواسطة سياقه الخاص أن يبدّل من خطها الرامن المعروف لتكتسب دلالات جديدة، يفرضها احتضان المبنى للمعنى»(33).

ومن الأمثلة على الذي قلنا، مقطع للشاعر "شفيق الكمالي" يجمع فيه بين رمزين متباعدين من حيث الدلالة: الحمامة رمز الوداعة، واللبؤة رمز الشجاعة، يقول:

(...) تعيش في قلب الترى الأحمر

حمامة سجينه

ما أروع السجينه

(...) جميلة اللبوة الجريحة

تفتر فوق تغرها ابتسامه (<sup>34)</sup>

وقد نقول مجازا، إن الجمع بين الحمامة المسالمة واللبؤة المتوحشة، يزيد المقطع قـوة، إلا

<sup>(32) -</sup> السعيد الورقي: لغة الشعر العربي الحديث، ص99.

<sup>(33) -</sup>رجاء عيد: لغة الشعر، ص 181.

<sup>(34)</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص 90،80.

أن " الرصف العشوائي" لهذه الدوال أفقدها القيمة المرجوّة منها، بحيث أصبحت مجرد "تشبيهات" باهتة، لا رموزًا ذات إيحاء، كما يفترض لها أن تكون.

ومما يؤكد هذا المعنى، قول الشاعر "حميد حبيب الفؤادي" راصفا أسماء الأسود وصفاتها في قصيدته جميلة، يقول:

هناك في السفوح في الروابيي \*\*\* معركة تقام للشبياب بها أسود البيد لن تنام المغرب السلام قدر مجروا وصرخة المدافع \*\*\* هيا أبيدي كل نذل طامع وفي أزيز صرخة البنادق \*\*\* وحمرة الدماء في البيارق وزحمة الأسود والبواسيل \*\*\* وكل ضرغام الوغى مناضل (35)

كان يكفي لهذا المقطع اسم واحد من هذه الأسماء المرصوفة، بدل هذا الحشو غير المبرر واللامنطقي، والذي نجده أيضا عند شاعر ثالث هو "خالد الشوّاف"، ولكن بأقل حدة، يقول:

(...) بناتك يا جزائر ... لسن أدنى \*\*\* من الأبناء للشرف اهتبالا لهن الله من لبؤات غـــاب \*\*\* يضارعن الضراغم والشّبالا تخدّن من السلاح لهن حلْيا \*\*\* وألقين القلائد، والحجالا(36)

أما "حسن فتح الباب" فيربط بين جميلة، والحمامة رمز السلام، والوداعة، والحرية حتى يغذُوا كيانا واحدا، يخاطب الغاصب الذي أحال الكون قتاما، ويؤكد له أن السجن والتعذيب لا ينسيان جمال الحرية، وروعة الإنعتاق، يقول:

اللحظ ذاب في حنان

منذ اختفت غياهب القضبان وضل في طريقه السجان وانطلقت حمامة إلى الفضاء بيضاء، تحمل الأمان للتلال

يا إخوتي والفجر جاء (...) وغاب وجه الغائل الكئيب وعاد لي جناحي الطليق هديّة من قادم صديق (37)

أما "محمد المصري" فلا تعنيه "الحمامة" في شيء، وليست عنده رمزا للسلام أو الحرية بل،

<sup>(35)</sup> عثمان سعدى: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، ص 325.

<sup>(36) –</sup>نفسه، ص 381.

<sup>(37)</sup> مجلة الآداب، السنة السابعة، العدد الرابع، أبريل (نيسان) 1959، ص16.

يستعير منها جناحها الذي يجعلها تطير، علّه به يطير إلى جميلة لينقدها مما هي فيه، وهنا، تبدو "الحمامة" رمزا جديدًا غير متفق على دلالته، "الحمامة" هنا أصبحت رمز الإنطلاق، والخلاص، والرمز هنا غير أساسي بل يندغم في المقاطع، وينصهر بين صور "السجون الدموية" وقضبانها، وبين حلم الشاعر المستحيل، يقول:

ليتنى نسمة حب من نسيمات دمشق الشتويه

ليت آنى ... قوة تهدم قضبان السجون الدموية

لیت لی ... جنح حمامه

يا جميلة ...

كنت رفرفت إلى عينيك في الليل ...

وطرنا ...

وحملنا معا - شهد ابتسامه (38)

أما "على الحلي" فيعكس الآية، إذا تغدو جميلة عنده حمامة مكسورة الجناح، وقعت فريسة القدر، تداوي جراحها للصبر الجميل، يقول:

(...) وأنت في مخالب القدر

حمامة بلاجناح

تلعق من معاصر الجراح

يا قبسا يمزيق الرياح

يشع في من نوافذ الظلام

يضيء في مقابر السلام (39)

وكما فعلنا مع الصنفين الأولين ( الرموز الطبيعية والمكانية)، سنورد جدو لا إحصائيا لأهم " الرموز" الحيوانية، وعدد مرات تكرارها في القصائد المجموعة

| العصفور - البلبل | الحمامة | الأسد - البؤة (الليث، الضرغام) | الرمز |
|------------------|---------|--------------------------------|-------|
|------------------|---------|--------------------------------|-------|

<sup>(38) -</sup> مجلة الآداب: السنة السادسة، العدد الرابع، نيسان أفريل 1958، ص03.

<sup>(&</sup>lt;sup>(39)</sup> - عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص 202أو مجلة الآداب السنة السادسة العدد السادس و السابع و الثامن، جزير ان - تموز - آب. 1958 ص 23.

| 04 06 | 19 | عدد تكراره |
|-------|----|------------|
|-------|----|------------|

جدول3 أهم الرموز الحيوانية وعدد تكراراتها

## 4-الرموز اللغوية الثورية:

قلنا في فصل سالف إن الجيل الذي ينتمي إليه شعراء المجموعة الشعرية التي هي موضع درسنا - جيل مذبذب، مشتت، بين " قديم" يحن إليه، و "جديد" يجذبه إليه، كما قلنا أيضا إن هذا الجيل في أكثره ذاق مرارة الإستعمار، فسعى إلى الخلاص من أسار التبعية والعبودية، وكان هذا "السعي الذووب" جليا في أدبه قبل فعله، في شعره قبل ثورته...و هذا ما يمكن أن يفسر لنا " الملكية الجماعية" لمعجم شعري يكاد يكون واحدا - إلا من بعض الاستثناءات القليلة -، والحقيقة أن اشتراك الشعراء في الهم الواحد والوضع الواحد، جعلهم - عن قصد أو عن غير قصد - يتشاركون المعجم اللغوي الواحد... «ووجدنا أنفسنا أمام الألفاظ التي تعكس مشاهد الحرب، وأجوائها، مثل: الدم، الإعصار، الفداء، المقاصل، السلاسل، اللهب، اللظي، الزئير، الدمدمة، ولم يكن ذلك وقفا على شاعر دون آخر، بل كان هو القاموس اللغوي للشعر في تلك المرحلة» (١٩٠٥).

وقد كانت هذه الألفاظ – أو أكثرها - رموزا ثورية تم شحنها من قبل الشعراء بمدلولات غير مدلولاتها المتفق عليها، فالمقصلة مثلا، لم تعد تلك الآلة التاريخية المرعبة التي تزهق الأرواح بل غذت رمزا للتضحية بالروح – أعز ما يملك الإنسان - من أجل فكرة نبيلة، وهدف سام، والثورة لم تعد حركة تمرد يقوم بها الناس بواسطة السلاح والقوة، بل صارت إمتحانا لحب الوطن، وللشهادة، يكرم عنده المرء أو يُهان ...وهكذا.

وفي قصيدة "أنا فكرة" للشاعر "جواد البدري" رموز لغوية ثورية كثيرة - في غير حشو - تعتبر حفيفا، وصدى للرمز الثوري الأكبر جميلة بوحيرد، يقول في مقاطع منها:

أنا شعله تملأ الكون ضياءً كالصباح يهتدي في نورها السارون في درب الكفاح

(...) أنا إن قيدني الباغي بقيد من حديد وتدمّى جسدي العاري بضربات البليد

<sup>(40) -</sup> شلتاغ عبود شراد: حركة الشعر الحرفي الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1985، ص 137.

بسياط ولهيب تخترق الجدران والأسوار فلأني رمز شعب لا يحيد في عزم وثوره (41)

فالباغي، والبليد رموز لفرنسا التي تعذّب جميلة، بل تعذّب "الفكرة" في جميلة، وهي (أي فرنسا) واهمة فيما تفعل، فلا السّوط، ولا الحديد يفلان من عزم البطلة، ولا العـذاب والآلام تقتـل الفكرة، جميلة " ثورة " ثورة شعب إعتاد العيش حُراً، ويدفع في سبيل أن يعود حُراً، وماله، ودمه.

وتكثر الرموز الثورية عند "بدر شاكر السياب" في قصيدته "إلى أختي جميلة"، حتى لَتُصبِّح كل كلمة " ثورة"، وكل لفظة رمزا لمعان غير التي ألفناها يقول:

(...) الأرض أم أنت التي تصرخين؟

في صمتك المكتظ بالآخرين؟

في ذلك الموت المخاض، المحب المبغض، المنفتح المقفل

(...) والموت، أقسى منه، من كل ماعاناه أجيال من الهالكين،

أن الذي من دونه الجلحله

والسوط، والسجان، والمقصله،

أن الذي يفديك أو تفتدين،

غير الذي آذوه بالنار أو بالعار والماء الذي تشربين،

عبء من الآجال ما أثقله!

كم حاول الجلاد أن ينزله (42)

ونجد رمزا آخر عند الشاعر "جميل صادق حيدر"، وهو" القيد" الذي لم يعد وسيلة القبض على المجرمين، بل أصبح يعطي الدروس لكل من جعله وسيلة للحكم أو الحفاظ على المناصب، جميلة في قيدها تعطي المثل الأعلى للثورة، فهذا القيد لم يعد رمز انتصار فرنسا، بل صار رمز عليها، يقول:

شمخت تأكل نار القيد، والقيد رجيف لم تمكنه الرجوله تتهاوى في ذراعيها نيوب القيد إذ تحدق عيناها فلوله

(...) خسئ القيد، فما الساعد يذوي، وهو مشدود إلى أزكى خميله

(...) فكرة الإنسان صاغوا القيد للحكم وسيله

<sup>(41)</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، ص 282-283.

<sup>(42) -</sup> ديوان بدر شاكر السياب، ج1، ص 379، 308.

- (...) وإذا هم لا يرون الحكم إلا قوقعا يُكبَسُ فيه الشعب غيله
  - (...) بالغوا في عملة القيد ليغتالوا به كنز البطوله

فإذا بالقيد يعطيهم دروسا لانتكاسات طويله (43)

ولأن الرموز اللغوية الثورية تتاسب - كما قلنا - مع الظرف التاريخي الذي كان يعيشه الشعراء، فقد أكثروا منها في قصائدهم، رابطين بين معانيها ودلالاتها الجديدة وبين ما تمثله جميلة بوحيرد هي الأخرى من دلالات هذا ما يفسر "الإزدواجية" في قصائدهم بين الرموز القوية التي توحي بالمقاومة، والثورة والتحدي، وتلك التي توحي بالظلم، والعسف، والتعدي، ولهذا «كان يغلب على الشعراء استخدامهم لهذه الرموز التي توحي بالمقاومة والنضال، والصراع، أو توحي بالإضطهاد، والظلم والقهر» (44).

ومن النماذج على هذا، نجد قصيدة للشاعر "محمد المصري" يقول فيها:

يا جميلة ...

أتراهم يقصفون الغصن المورق ...

من فارعة الحور الطويلة ...

(...) أترى تهدأ هاتيك الجذيله؟!

أبدا...

لن يقطعوا الأيدي التي تقذف نيران القنابل ..

لن يخيفوا لهفة الثوار من خلف المعاقل ...

أرضنا المورقة الخصب الخضيله ...

تطلع الأغصان فيها... ألف عين لجميله...

وجميله

وملايين مناضل ...

لم تزلزل قلبهم ... ريح المقاصل ...

ولهيب الموت من بين الحرائق ...

أبدا... لن يطفئوا الثورة

في نار البنادق

ستشع النار من عيني جميلة ...

من جراحات جميله ...

من جذيلات جميله ... (45)

إن الشاعر يجمع الأشياء الجميلة بالقوية، وصور الظلم بالثورة، فالغصن المورق يُقصف، والجديلة التي لم تكن تتوقف عن الحركة تهدأ، ثم يعج المقطع برموز الشورة، والتحدي، والتحدي، كنيران القنابل، والثوار، والمعاقل، والمفاضل، والمناضل، والثورة، ونار البنادق ...وكلها رموز للقوة، والتحدي، والإستمرارية في الثورة إلى يوم النصر.

وهذا جدول بأهم الرموز الثورية التي احتوتها المجموعة الشعرية مع عدد تكراراتها فيها:

<sup>(43)</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج $_1$ ، ص 277، 278.

<sup>(44)</sup> محمد ناصر: الشعر الجزائري الحديث، ص551.

<sup>(45) -</sup> مجلة الآداب، السنة السادسة، العدد الرابع، أفريل 1958، ص 03.

| السجان | السوط | الجلاّد | المقصلة | الثورة | القيد | الرمز      |
|--------|-------|---------|---------|--------|-------|------------|
| 11     | 18    | 12      | 12      | 11     | 24    | عدد تكراره |

| أهم الرموز الثورية، وعدد تكراراتها | جدول4 |
|------------------------------------|-------|
|------------------------------------|-------|

ولعل أهم النتائج التي نخرج بها من هذا المبحث أمر أن:

\*أولهما: كثرة الرموز اللغوية في قصائد المجموعة، حتى لا تكاد قصيدة تخلو منها، بل ولا تكاد قصيدة تخلو من الأنماط الأربعة لهاته الرموز، على أن المؤسف هو قرب هذه الرموز إلى الإشارة العابرة منها إلى الرموز، وذلك لإجماع الشعراء على دلالات محددة لهذه الرموز لا يكادون يتجاوزونها إلى أخرى جديدة «وطبيعي أن الرمز إذا تجمد عند مغزى بعينه، فقد قيمته الشعرية» (46).

\* تاتيهما: " الإزدواجية " التي ينطلق منها الشعراء في استخدامهم لهذه الرموز، إذا يرمزون " إلى " جميلة " و " الجزائر " بكل صفات التعظيم، والخير، والصمود، والثورة، في حين يرمون " فرنسا " بكل قبيح من القول فهي ليل، وظلام، وريح، وكلب...

وقد لاحظنا هذه " الإزدواجية" في كل الرموز اللغوية التي بحتنا فيها، وقد يكون هذا الأمر منطقيا إذا نظرنا إليه من زاوية المقارنة، ولكنّ شيوعه حتى غدا حُكْما يتّفق عليه كل الشعراء أفقده قيمته، إذا أن تشابه المنطلق والفكرة سيؤدي – في الغالب - إلى التشابه في الطرح، وبالتالي " التشابه المقيت" في استغلال تلك الرموز، بعلاقة التعدّي المعروفة.

ويمكن إظهار هذه الإزدواجية في مخطط بسيط، يُجْمل كل ما قُلْنَاهُ.

<sup>.220</sup> عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر، ص $^{(46)}$ 

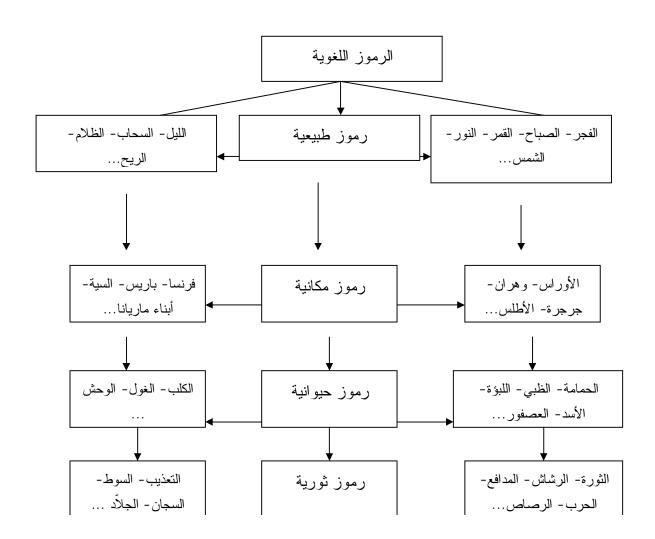

| الترميز | وسائل | . :क्योभ्र <u>ी</u> | الغدل  |
|---------|-------|---------------------|--------|
|         |       |                     | الشعرة |

**─** 

 $\neq$ 

رسم تخطيطي لازدواجية الرموز اللغوية

الفحل الثالثة: ...............وسائل الترميز المعربي

" كل نص ليس إلا نسيجا جديدا من استشهادات سابقة"

" رولان بارت"

الفصل الثالث:.....وسائل الترميز.........وسائل الترميز.....................وسائل الترميز........................

#### 1-مفهوم التناص:

كانت دراسة "التناص" عند النقاد العرب القدماء، تصب في خانة "السرقات الأدبية" وما يتفرع عنها من مصطلحات جزئية ك: "السطو" و"الإغارة" و" تلفيق المعنى"، إضافة إلى مصطلح أكثر لطفا هو "التضمين "، وهم -إلى سوء تسمياتهم للتناص - لم يهتموا بأثر هذه "السرقات" أو جمالية هذه "التضمينات" في النص الجديد، بقدر ما عنوا بإبرازها، وكشف النقاب عنها ومن ثمة كانت معالجتهم لها «تهتم بالبناء الجزئي، والخاص، فهم يعاينون المؤثر عبر النقل والسرقة أو الأخذ بكمياته، وكيفياته، مغفلين ستراتيجياته أو أثره في الخطاب» (47).

أما " التناص" في العصر الحديث، فمن أهم أسلحة نقاد ما بعد البنيوية، الذي ثاروا على النظرة القائلة بموت المؤلف، وانغلاق بنية النص، مُؤثرين البحث في فضاءات النص الكثيفة عبر إحالات التناص الجمالية إلى نصوص غائبة.

وندين لـ "جوليا كرستيفا" بالإستعمال الحديث لمصطلح النتاص (L'intertextualité) الـذي أطلقته عام 1966م إنطلاقا من مفهوم "باحثين" للحوارية بين النصوص.

والتناص حسب كرستيفا: «إنتاجية، وترحال للنصوص، وتداخل نصبي، ففي فضاء نص معيّن تتقاطع ملفوظات مقتطعة من نصوص أخرى بواسطة الإمتصاص، والتحويل» (48).

أما "ريفاتير" الذي أقيمت تحت إشرافه ندوة عالمية حول النتاص في جامعة كولومبيا عام 1979 فقد اعتبر النتاص «جوهر الشعرية في النص الأدبي ومرتبة من مراتب التأويل» (49).

وبهذا، أصبح " التناص" من أهم الرسائل الفنية في تأويل النصوص، وفهمها، وقلما ينجو نص قديم أو حديث منه، وهو إلى هذا، وسيلة الشاعر المعاصر في إثراء نصوصه، والإبتعاد بها عن التقريرية والخطابية، ذلك أن التناص «ليس مجرد نقل أو اقتباس أو إدخال نص في نص، أو محاكاته إطاريا أو أسلوبيا، بل هو تمثّل وامتصاص للنص الأول، كي ينبث في ثنايا وطيات

<sup>(&</sup>lt;sub>47</sub>) - حاتم الصكر: مرايا نرسيس، ص 46، 47.

<sup>(48)</sup> عز الدين المناصرة: التناص والتلاص، مقال بمجلة الآداب (مجلة علمية متخصصة تصدر عن جامعة منتوري، قسنطينة)، العدد السابع، 2004، ص 90.

<sup>(</sup>وه) - سعيد يقطين: انفتاح النص الروائي (النص والسياق)، ط1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1989، ص94.

الفصل الثالث:.....وسائل الترميز.........وسائل الترميز.....................وسائل الترميز........................

النص الجديد»<sup>(50)</sup>.

ويرى "نعيم اليافي" أن «عامل المثاقفة والتناص، ومبادلات التأثير كان الأبرز في صنع الإطار المعرفي للصورة الشعرية في القصيدة المعاصرة، ومفهوماتها» (51) وهو لهذا يبتدع نوعا من الصور الشعرية الذي يستمد دمه من التناص، سماه "الصور الإشارية" «وهي أسلوب في التعبير يضمن به الشاعر مقبوسا بالمعنى أو بالمبنى لغيره من الشعراء بغية الحوار، والمقارنة بين وضعين أو موقفين» (52) ويعرفها في موضع آخر بأنها «جمل أو عبارات أو أسماء أو شخصيات ترد في صلب النص بالعربية أو العامية أو الأجنبية لفتحة عليها، والحوار معها في رؤية وموقف أو قضية، وتتخذ شكل الأقنعة، والمرايا والكتابات والرموز والشخصيات والتعليقات أو سواها، وتعدّ جميع هذه الأشكال جزءًا من النص الجديد، أو مكوناً هامًا من بنيته ولغته ...» (53)

ومجموع القصائد التي تناولت جميلة بوحيرد، تحتوى على أنواع عدة من التساص، الدي يستقي صوره من القرآن الكريم، ومن الإنجيل ومن الحديث الشريف، ومن الشعر، ومن الأمثال العربية والحكم، وهو ما يمنح هذه القصائد تنوعا كميا وكيفيا في المضامين، ويبتعد بها عن رتابة القرير، والعرض والسرد المباشر.

لذلك تعجّ هذه القصائد، بأسماء لشخصيات تاريخية (أسطورية أو واقعية) تعطي الموضوع بعضا من الواقعية التاريخية من جهة، وترتفع بالرمز الحديث "جميلة" من جهة أخرى.

#### 1-التناص مع الكتب السماوية:

### أ-مع القرآن الكريم:

يعتبر القرآن الكريم الخالد معنى ومبنى-المعين الذي لا ينضب للشعراء منذ نزوله، وحتى يومنا هذا، إذ تعددت أشكال استغلالهم لمبناه ومعناه على السواء من الإستشهاد إلى الإقتباس إلى التضمين فالنتاص الذي يكثر لدى شعراء الخمسينيات بكيفيات مختلفة، تتكأ في أغلبها إلى صور القرآن التي توحي بالقوة، والبطش، والحرب، والجحيم ... وذلك لملائمة هذه المعاني للموقف

<sup>(50) -</sup> حاتم الصكر: مرايا نرسيس ... ص46.

<sup>(</sup>ادً) - نعيم اليافي: أو هاج الحداثة، دراسة في القصيدة العربية الحديثة، ط1، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1993، ص 180.

<sup>(&</sup>lt;sup>(52)</sup>-نفسه، ص 79.

<sup>(&</sup>lt;sub>53</sub>) –نفسه، ص

الشعري والشعوري الجديد.

ومن الأمثلة على ذلك، قول الشاعر خضر عباس الصالحي:

فرنسا تجوس خلال الديار \*\*\* ديار العروبة مهد الشمم

(...) فتفتك بالعزّل الأبرياء \*\*\* وتقذفهم بشواظ الضرم(64)

فصدر البيت الأول تضمين لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا يَمَاءُ وَعُدُ أَوْلَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُو عِبَادًا لَهَا أُولِيهِ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَهَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعُدًا هَوْعُولًا ﴾ [ الإسراء: 05]

فالعبارة القرآنية "جاسوا خلال الديار" توحى بالدمار، والخراب والتشديد، والقتل، الذي أحدثه "بختنصر" وجيشه باليهود، الذين خالفوا أمر الله، فكان عقابه لهم تشريدهم وتخريب دورهم، وتشتيت شملهم على يد هذا القائد وجنده.

وصورة التشريد، والقتل، والتدمير، تتكرر في الجزائر على يد فرنسا، التي دمّرت وأحرقت، وشردت، وقتلت أيضا بالهمجية نفسها.

أما عجز البيت الثاني فامتصاص للآية القرآنية التي يقول فيها تعالى: ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاطُ مِنْ نَارٍ وَنُمَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴾ [ الرحمن: 35]

والصورة الرمزية هنا تعزيز، وتدعيم للصورة الأولى، وهي إلى هذا تضخيم و"تهويل" لجرائم فرنسا في الجزائر.

وفي صورة تناصية أخرى مع القرآن الكريم، يقول شاعر مجهول، وقّع باسم عربي: سمت فوق طاقات الرجال فلم تهن \*\*\* أمام عذاب يترك الطفل أشيبا (55)

فعجز البيت، ممتصُّ من قوله تعالى في سورة المزمل: ﴿ فَكَيْهُ مَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُهُ يَوْهًا يَهُمًا يَهُعُولًا ﴾ [ المزمل: 17-18]

فقد صور الله تعالى أهوال يوم القيامة تصويرًا بارعا، ومعجزا، إذ الطفل الغض يشيب ويبيض شعره أمام عذاب ذلك اليوم، والشاعر يحتاج إلى هذا المعنى بالذات ليبرز قوة "جميلة" أمام العذاب، وصلابتها التي فاقت صلابة الرجال، وجَلَدَهُم، وأمام أي عذاب؟ إنه عذاب كعذاب يوم يحشر الناس!!

عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج $_1$ ، ص $_{1}$ 0.

<sup>(&</sup>lt;sub>55</sub>) -نفسه، ج2، ص 170.

إلى الآن، لا يكاد يختلف استغلال الشعراء لآي القرآن الكريم، إذ تتناص صورهم مع مشاهد الأهوال والتدمير، والخراب، والعذاب فقط، ويؤكد هذا المعنى أيضا قول الشاعر "نجم الدين عبد الله الجبوري":

# وسوف منا فرنســـا \*\*\* منا جحيما ستصلى (...) وسود الوجه منه \*\*\* عار ليوم الممــاتِ

فعجز البيت الثاني، وصدر البيت الأول لا يخرجان عن مدار آي القرآن التهويلية والترهيبية، فالصورة الرمزية الأولى "جحيما ستصلى" تستمد رمزيتها من آيات عديدة في القرآن الكريم منها:

- قوله تعالى: ﴿كُلًّا إِنَّهُمْ مَنْ رَبِّهِمْ يَمْمَئِذٍ لَمَعْبُوبُهِنَ. ثُمَّ إِنَّهُمْ لَحَالُوا الْمَدِيمِ ﴾ [ المطففين: 15-16]
  - وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ الْهُجَّارَ لَهِي جَدِيهٍ. يَصْلُونَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴾ [ الإنفطار: 14-15]
    - وقوله تعالى: ﴿ هُدُوهُ هَغُلُوهُ. ثُمَّ الْمَدِيمَ صَلُّوهُ ﴾ [ الحاقة: 30-31]

ونظن ألا حاجة إلى شرح الصورة هنا، فهي تبين عن نفسها بما توجيه من تهديد بأبشع ألوان العذاب، أما صدر البيت الثاني، فاشتغال من الشاعر على الآية الكريمة التي يقول فيها الله تعالى: ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَ مَدُهُمُ وَالْمُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ [ النحل: 58]

فشدة اسوداد وجه " الجاهلي" حين كان يبشّرُ بالأنثى، هو السواد ذاته الذي يعتلي وجه فرنسا لسواد أعمالها، وسوء جرائمها، إنه سواد العار وشتان بين العار في الصورة القرآنية، وهذا العار الذي ينطبع على وجه فرنسا في الصورة الشعرية.

وفي صورة أخرى تستوحي ألفاظها ومعانيها من إحدى صور القرآن الكريم التي تحض على القوة، والاستعداد للحرب، قول الشاعر "محمد راضي جعفر":

ولقد أعدت ما استطاعت من قوى \*\*\* تمحو بها آثار من هو مسلم (57)

فصدر البيت، تضمين للآية الكريمة: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُوْ هَا اسْتَطَعْتُوْ مِن فُوَّةٍ وَمِن رَبَاطِ الْمَدِلِ الْمَ يَعْلَمُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُوْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِوْ لَا تَعْلَمُونَهُوْ اللَّهُ يَعْلَمُوهُ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي فَي تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ يُوَفِي إِلَيْكُوْ وَآنَتُوْ لَا تُطْلَمُونَ ﴾ [ الأنفال: 60]

<sup>(56) -</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص 423.

ردد) – نفسه، ص 327.

الغط الثالث: .......وسائل الترميز المعرى

وفي تناص آخر مع القرآن الكريم، نجد اشتغال الشاعر "خالد الشواف" على التركيب اللفظى في القرآن الكريم، يقول:

# فما سجنوك إذ سجنوكِ إلا \*\*\* ليحطم جيلنا السجن المشالا(88)

و هو اشتغال على التركيب اللفظي القرآني في قوله تعالى: ﴿ فَلَوْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّــهَ فَـــتَلَهُوْ وَلَكِنَّ اللَّــهَ وَلَيُولِينَ اللَّهُ وَمَا رَمَيْتِتَ إِذْ رَمَيْتِتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُولِينَ الْمُوْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً مَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ مَلِيهُ﴾ [الأنفال:17]

ومن الصور التناصية الأخرى مع القرآن الكريم، تلك التي تستمد رمزيتها من معاني القرآن الهادئة، بعيدة عن العنف، والعذاب، وأهوال جهنم، كما في قول الشاعر "أحمد مختار الوزير":

## هو الحب كوثر زاخر \*\*\* وأثمار جنته دانية (<sup>(59)</sup>

فالكوثر نهر الجنة، سميّت باسمه سورة من سور القرآن الكريم، يقول تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ ﴾ [الكوثر: 01]

أما عجز البيت، فتناص مع صور كثيرة لآيات قرآنية تصف نعيم الجنة، وطيب مأكلها، قال تعالى: ﴿ فِيى مَنَّةٍ مَالِيَةٍ. قُطُوفُهَا حَانِيَةً ﴾ [ الحاقة: 22،23]

وقال سبحانه: ﴿ وَدَانِيَةً مَلَيْهِمْ طِلَالُهَا وَذُلِّلَتُ ثُطُوهُهَا تَذْلِيلًا ﴾ [ الإنسان: 14]

أما الشاعر "علي الحلي" فيمتصُّ معنى الآية القرآنية، ليشكل صورة إشارية ترمز إلى توحد الهدف لدى المناضلتين " جميلة بوحيرد"، و" نادية السلطي" اللتين تضحيان من أجل قضية واحدة، هي تحرير الأوطان، يقول متحدثا على لسان جميلة:

## لك يا نادية الخلد ... أغني

(...) أنت منى

والصورة الرمزية تناص مع الآية القرآنية التي يقول فيها تعالى: ﴿ رَبِمُ إِنَّهُنَّ أَخُلُلْنَ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ لَمَحَانِي فَإِنَّكَ لَمَغُورٌ رَدِيهٌ ﴾ [ إبراهيم: 36]

و لأنّ تتبع كل الصور الإشارية التي تتناص مع القرآن الكريم أمر يحتاج إلى متسع، فإنسا

<sup>(58)</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، ص382.

<sup>(59)-</sup>مجلة الآداب، السنة السابعة، العدد الأول، يناير 1959، ص 92.

<sup>(60) -</sup> الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص205.

نكتفي بالإشارة إلى بعض هذه الصور إشارة عابرة، من ذلك قول الشاعر "نزار قباني":

لكن فرنسا يا ربي

ترضى أن تلعق كالكلب(61)

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شِنْهَا لَرَهَعْهَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَهَثَلُهُ كَهَثَلِ الْكُلْبِ إِنْ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ ﴾ [ الأعراف: 176]

\*وقول "بدر شاكر السياب" محطما الدلالة القرآنية المعروفة لقصة قابيل وهابيل ابني آدم:

قابيل فينا ما تهاوى أخوه

من ضربة الحقد التي يضربون (62)

في حين نجد القرآن الكريم يؤكد: ﴿ وَاتْلُ لَمَايْهِ هُ نَبَأَ الْبَنِيْ آَدَهَ بِالْمَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرُبَانَا فَتُقُبِّلَ هِـن أَحَدِهِمَا وَلَهُ يُتَقَبِّلُ مِنْ الْأَمْرِ قَالَ لَأَقْتُلَنِكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَقِينَ. لَئِنْ بَسَطِتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلنِي اللَّهُ مِن الْمُتَقِينَ. لِنِنْ بَسَطِتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلنِي مَا لَمُتَقِينَ. النِنْ بَسَطِتَ إِلَيْ يَدَكُ لِتَقْتُلنِي مَا لَا قَتُلْكَ إِنْهِا لَمَا لَا قَتُلْكُ وَبَعُ اللَّهُ رَبِعً الْعَالَمِينَ. إِنِّي أَرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلنَّهِ لِأَقْتُلكَ إِنِّي أَخَافِهُ اللَّهُ رَبِّ الْقَالِمِينَ. فِطَوِّكُومُ اللَّهُ رَبِّ الْقَالِمِينَ. فَطَوَّكُومُ لَهُ فَعْنَا لَهُ نَعْسُهُ فَتْلُ أَجِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَلْمُ بَرَاءُ الظَّالِمِينَ. فَطَوِّكُومُ لَهُ نَعْسُهُ فَتْلُ أَجِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَلْمُ بَرَاءُ الظَّالِمِينَ. فَطَوِّكُمْتُ لَهُ نَعْسُهُ فَتْلُ أَجِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَلْمُ بَرَاءُ الظَّالِمِينَ. فَطَوْكُمْتُ لُهُ نَعْسُهُ فَتْلُ أَجِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَلْمُ بَعْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاكُ مَالِكُ فَيْ اللَّهُ لَعْلَالُهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِيلِينَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِقَ اللَّهُ الْمُعْلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُعْلِقُومُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ الْمُعْلَى الْمُلْعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُومُ اللْمُعْلِي الْمُعْلِقُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْم

\*وقول الشاعر "سعد إبراهيم قاسم":

لم يشهد التاريخ أهدر من فرنسا للدماء

عاثت فسادا في الشعوب، وقوضت صرح البناء (63)

في البيت الثاني تناص مع قوله تعالى: ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِيهِ الْمُرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [ البقرة: 60]

#### وخلاصة القول:

إن الشعراء -في مجملهم- اتجهوا في صورهم التناصية إلى صورة القرآن الكريم التي تحتوى مشاهد التهويل، والترهيب أكثر من التجائهم إلى صورة المرغّبة، وذلك في اعتقادنا - يرجع في الأساس إلى طبيعة الموضوع، واهتمامهم بإبراز وحشية "فرنسا" وأعمالها الشنيعة في الجزائر

<sup>.02</sup> مجلة الآداب، السنة السادسة، العدد الرابع، أفريا 1958، ص $^{(61)}$ 

ديوان بدر شاكر السياب، ج $_1$ ، ص 388.

<sup>(63) -</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، ص 431.

قصد إبراز قيمة "جميلة"، وعظمة تضحيتها، وتأكيدا بقرب انقشاع غمامة الإستعمار بريح الشورة التي تعتبر "جهادًا" مفروضا.

#### ب-مع الإنجيل:

من الصور التي تتقاطع مع ما جاء في الإنجيل، تلك التي وردت في قصيدة الشاعر "نجيب سرور" فإلى جانب استخدامه كلمات وعبارات المسيح ك "يا ملح الأرض" و "يا نور العالم" "يا أبتاه" 64 ، فإنه أيضا، يستغل ما جاء في الإنجيل، ليصوغ صورة إشارية تتناص مع مأساة المسيح قبل صلبه، والشاعر ينطلق من تشبه مأساة جميلة بوحيرد التي تصلب ظلما من أجل هدف نبيل، والمسيح الذي صئلِب قبلا ظلما، لهدف سام أيضا، كما في المعتقد المسيحي.

أما الصورة الرمزية ففي قوله: (...) فلقد عرف ابن الإنسان الخوف

قبلا عرف ذهول اليأس

فلتعبّر عني هذي الكأس (65)

فالصورة الرمزية: "فلتعبّر عني هذي الكأس" تتناص مع القصة الإنجيلية التي تحكي وقائع لقاء المسيح بحواريبه إذ «وفيما هم يأكلون، أخذ يسوع الخبز، وبارك، وكسر، وأعطى التلامية وقال: خذوا وكلوا، هذا هو جسدي، وأخذ الكأس، وشكر، وأعطاهم قائلا: أشربوا منه كلكم، هذا هو دمي الذي يسفك للعهد الجديد، الذي يسفك من أجل كثيرين» (\*).

إن الكأس فقدت معناها المتفق عليه، وأضحت رمزا للفداء، والتضحية، الكأس لا تحتوي ماءً، بل تحتوي دمًا سُفِح لأجل هدف، لأجل خلاص البشر.

## 2-التناص مع الحديث الشريف:

إذا كان من الطبيعي أن يتوجه الشعراء بأنظارهم إلى القرآن الكريم، فإنه من المنطقي أن يهتموا بسنة النبي  $\rho$  ولهذا اقتبسوا من أقواله، وأحاديته الشريفة صورًا يدعمون بها خط قصائدهم، وهذا بقصد الإبتعاد عن التقرير من جهة، وإعطاء الكثافة للمضمون من جهة أخرى، ومن هذا قول الشاعر أيوب صبري عباس مذكرا فرنسا بوحدة العرب والمسلمين من خلال مثال جزئى هو جميلة

<sup>.09</sup> مجلة الآداب، السنة السادسة، العدد الرابع، أفريل 1958، ص $^{(64)}$ 

<sup>(65) -</sup> نفسه، 1958، ص

<sup>(\*)-</sup> إنجيل متّى: الإصحاح السادس والعشرون.

بوحيرد، ورفاقها في درب الكفاح، يقول:

وأختى معى أبدا يشد على العدا وأنا أشدُّ

إنا لبنيان يشد ببعضه، والعرب سد (66)

فعبارة " إنا لبنيان يشد ببعضه" مقتبسة من الحديث الشريف: عن أبي موسى الأشعري  $\tau$ ، قال: قال رسول الله  $\rho$  «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» ( $^{(67)}$ . وشبّك بين أصابعه (متفق عليه) ( $^{(89)}$ .

أما الشاعر "على الحلي"، فيقول في قصيدته "من جميلة بوحيرد إلى نادية السلطي" متحدثا بلسان جميلة:

لك يا نادية الخلد ... أغنى

(...) أنتِ مني <sup>(69)</sup>

وعبارة "أنت مني" امتصاص لغوي لقول رسول الله  $\rho$  في فاطمة حرضي الله عنها-: "فاطمة مني وأنا منها" والصورة كما هو ظاهر توحي بالإمتزاج الروحي والتوافق الفكري بين الرسول الكريم وابنته، ولهذا شرّفَها الرسول الكريم بنسبها إليه، ونسب نفسه إليها، والمعنى الأول (أي نسبة الابنة إلى أبيها الكريم) هو المعنى الذي تصدّر عنه الصورة الرمزية للشاعر، إذ ينسب "نادية" المجاهدة الفلسطينية إلى "جميلة" المناضلة الجزائرية، تشريفا لنادية، وتعظيما لجميلة. وواضح أن "جميلة" هنا أكبر تأثيرا في الشاعر من نادية، على ما لكانيهما من الفضل والقيمة، وفي قصيدة أخرى للشاعر نفسه، بعنوان من جان دارك إلى جميلة بوحيرد، يقول:

أختاه أنت تعرفين أننى تراب(70)

وعبارة " أنني تراب " اشتغال على المعنى الوارد في حديث رسول الله: «كلكم لآدم وآدم من تراب».

<sup>(66) -</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج $_1$ ، ص 227.

<sup>(67) -</sup>صحيح مسلم: ج2، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (د.ت)، ص431.

<sup>( &</sup>lt;sup>68)</sup>-النووي: رياض الصالحين، (تحقيق وتخريج: عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق، ومراجعة: شعيب الأرناؤوط)، ط13، دار السلام/ الرياض ودار الفيحاء/ دمشق، ودار الثقافة العربية/ بيروت، 1991، ص107...

<sup>(69) -</sup> الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص 205.

نفسه، ص 200، أو مجلة الآداب، السنة السادسة، العدد (6-7-8)، حزيران، تموز، آب، 1958، ص 22.

أما "بدر شاكر السياب" في قصيدته "إلى أختى جميلة" فلا يركن إلى مظاهر الصلب، وألفاظ الإنجيل فقط بل يُيمّمُ قلمه شطر الحديث الشريف أيضا، يستلهم دو اله و مدلولاته، يقول:

#### ... إنا هنا موتى، حفاة، عراة (<sup>71)</sup>

والصورة تستفر في ذاكرتنا حديثا لرسول  $\rho$  عن عائشة رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله  $\rho$  يقول: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة، عراة، غرلا...»! وعن ابن عباس  $\rho$  قال: قام فينا رسول الله  $\rho$  بموعظة، فقال: «يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة، عراة، غرلا...» (متفق عليه)  $\rho$ 

والملاحظ من هذه الأمثلة الشعرية التي تتناص مع الحديث الشريف أنها -على عكس تلك التي تتناص مع القرآن الكريم - لم تنصب على الأحاديث التهويلية بقدر ما اتجه الشعراء فيها إلى كل ما يؤكد توحد العرب لرد العدوان الإستعماري، غير أن أهم ملاحظة قد نخرج بها هنا، تلك النبرة التشاؤمية أو الإستسلامية التي تتتاب بعض مقاطع القصائد، والتي سرعان ما يتجاوزها الشعراء من ذلك قول "على الحلى":

#### أختاه أنت تعلمين أننى تراب

وقول "السياب": إنا هنا موتى، حفاة، عراة...

# 3-التناص مع الشعر العربي:

إذا كان التناص مع القرآن الكريم أو الحديث الشريف غير مختلف فيه – في غالب، فإن حاله مع الشعر مختلف، وذلك يرجع إلى كثرة الشعر الذي يتناول فكرة واحدة من جهة، واختلاف الدارسين في ردّ التناصات إلى هذا الشعر من جهة أخرى نتيجة لتباين ثقافات الدارسين (\*)، ولهذا الأمر بالذات، سنحاول – حسب ما توفر لدينا من أشعار - أن نردّ بعض التناصات إلى أصلها أو إلى ما يتفق معها في المعنى، معتمدين في هذا على ما علق منها بالذاكرة.

ففي صورة تناصية مع الشعر العربي، يقول الشاعر "أيوب صبري عباس":

<sup>(&</sup>lt;sub>71</sub>) -ديوان بدر شاكر السياب، ج1، ص 387.

<sup>(&</sup>lt;sup>72)</sup>-النووي: رياض الصالحين، ص166.

<sup>(73)-</sup>نفسه، الصفحة نفسها.

<sup>(\*)-</sup>يؤكد محمد مفتاح أن هناك تناصا اعتباطيا يعتمد على ذاكرة المتلقي، أنظر محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري (استير انيجية النتاص)، ط3، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 1992، ص 130، 131.

إن التردد في الحياة لمهلك والأمر جد (74)

وهي صورة تتناص مع قول الشاعر في المعنى نفسه:

إذا كنت ذا رأي فكن فيه مقبلا \*\*\* فإن فساد الرأي أن تتردد!

فالشيطان يقف لإبن آدم في كل موقف يراه مشمّرا فيه لخير، يُسوِّفه، ويخوّفه، والأمر في الجهاد أشد، إذ يمنيه طول الحياة، ويذكره الزوجة والأبناء، قال رسول الله P: «إن الشيطان قعد لإبن آدم بطرقه (...) ثم قعد له بطريق الجهاد، وهو جهاد النفس والمال، فقال، تقات لُ فتُقتَ ل فتنكح المرأة، ويُقسم المال...».

وجميلة -كما تصورها الشاعر - امرأة تتردد بين الإقدام والإحجام، وهذا من طبائع النفوس، لكنها تختار أخيرا أن تموت في سبيل تحرير الوطن.

أما الشاعر "محمد الفيتوري" فيختزل الحياة في ثلاث دقات، يقول:

الساعة الآن تدق الغداة

تدق باب الليلة التاليه

الساعة الواحدة ... الثانية

ثلاث دقات بقلب الحياة (75)

وما أشبه هذا بقول "أحمد شوقي".

دقات قلب المرء قائلة لـــــه \*\*\* إن الحياة دقائق، وثوانـــي

وقول آخر: ثلاثة أيام هي الدهر كله \*\*\* وما هن غير الأمس واليوم والغد

أما الشاعر "عيسى الناعوري" فيتفق مع الشاعر "سليم الرشدان" في الفكرة ذاتها، إذ يصوران بسالة الثوار الجزائريين في القتال، ورغبتهم في الشهادة، وابتسامهم للموت، يقول "عيسى الناعوري":

يغنون للموت حلو الغناء \*\*\* ويلقون أهواله ضاحكين (76)

<sup>(&</sup>lt;sup>74)</sup> - عثمان سعدى: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج<sub>1</sub>، ص 227.

<sup>(&</sup>lt;sub>75</sub>)-ديو ان محمد الفيتوري، ص 299، 300.

<sup>(76) -</sup> مجلة الآداب، السنة السادسة، العدد الرابع، أفريل 1958، ص 07.

ويقول "سليم الرشدان": وتسابقوا نحو المنون ... كأنما يبغون عرسا (٢٦٠) وتواردوا حوض المنيّة يهتفون ترنما (٢٦٠)

وقد سبقهم إلى هذا المعنى الشاعر العباسي: "أبو الطيب المتنبي" حين قال: بكلّ أشعث يلقى الموت مبتسما \*\*\* حتى كأن له في قتله أرباً (78)

أما الشيخ "جلال الحنفي"، فيؤكد انتصار المظلوم، وإن طال الأمد، طالما ظل المظلوم يطلب حقّه، ويدفع بنفسه وماله لاسترجاعه، يقول:

ومن بات يرعى الحق منتصرا له \*\*\* فلا بد من نصر هنالك آت (79)

وتتناص هذه الصورة مع صورة أخرى للإمام علي الرضا (ت:77هـ)، يقول فيها:

من جعل الحق له ناصرا \*\*\* أيده الله على نصرته

وفي تناص آخر مع الشعر، نجد قول الشاعر - الذي مرّ بنا تناصه في عنصر سالف-:

وسود الوجه منه \*\*\* عار ليوم الممات (80)

والصورة الرمزية هنا، تتناص مع الصورة الرمزية التي شبّه بها حسان بن ثابت حزن الأنصار على الرسول – صلى الله عليه وسلم - حين مات، إذ قال:

ضاقت بالآنْصار البلادُ فأصبحت \* \* \* سؤدًا وجوهُهُمُ كلون الإتمدِ (81)

## 4-التناص باستحضار الشخصيات النمطية:

أشرنا في فصل سابق إلى استغلال الشعراء للرموز النمطية أو ما يعرف بالنماذج العليا في قصائدهم التي تناولت جميلة بوحيرد، إذ قرنوها طورا بالمسيح، وطورا آخر بجان دارك، وحينا بخولة بنت الأزور، وحينا آخر بالخنساء ... ورأينا أنهم – في أغلبهم – انطلقوا من فكرة "المقارنة" بين علمين لهما قواسم مشتركة، ولهما ما يخلدهما في الذاكرة الجمعية

عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج $_1$ ، ص 440، 441.

<sup>(&</sup>lt;sub>78</sub>) - ديوان المتنبي (شرح ووضع: عبد الرحمن البرقوقي)، ج1، ط1، در الكتب العلمية، بيروت، 2001، ص174

<sup>&</sup>lt;sup>(79)</sup>-نفسه، ص 271

<sup>.423</sup> نفسه، ج $_2$ ، ص $^{(80)}$ 

<sup>(</sup>اه)-ديوان حسان بن ثابت (شرحه وكتب هوامشه وقدم له: عبد أ مهنا)، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت، (دت)، ص66.

 $\rho$  ومن التناصات التي لم نذكرها في فصل "الترميز الجزئي"، استحضار رمز محمد والرمز كما نرى مختلف عن الرمز الحديث " جميلة" في أمرين.

أولاً: سبب الخلود (أي اختلاف لإيديولوجي)

ثانيا: أنه رمز ذكوري (أي اختلاف أجناسي)

ومن هنا يمكن - دون معرفة أو قراءة النص- استبعاد عنصر المقارنة أو التشبيه الذي يكاد- كما قلنا في الفصل السالف - يقتل رحابة الرموز النمطية، لكن لا بد أن هناك ما يربط جميلة بوحيرد، برمز محمد عليه الصلاة والسلام، يقول الشاعر "شفيق الكمالي":

محمد يلوح لي في بركة الشفق محمد يزورني ليمسح الجراح بكفه المخمل محمد أفاق راياتنا عادت إلى الآفاق وردية الاشراق (82)

إن ما يجمع جميلة بوحيرد بمحمد  $\rho$  هو الولاء لمبادئه التي جاء بها، وحثّ الناس عليها، فذكر محمد  $\rho$  يرتبط في أذهاننا بالإسلام، ومبادئه، والشاعر ينطلق من رؤية إسلامية محضة، تسم الجهاد بالعبادة، وجميلة لا تقاتل من أجل وطن فقط، بل من أجل "دين" جميلة بالمختصر:

#### "موجة" تحمل العروبة فيها \*\*\* من جديد مقدسات السماء "(83)

إن عملية استحضار الرموز النمطية على سبيل التناص، مختلفة من شاعر إلى آخر، وهذا منطقي تبعا لتغيّر، وتفاوت الذبذبات الشعورية بين الشعراء، وبل وعند الشاعر الواحد، ومن هذا المنطلق قررنا إجراء "عملية مسح" للقصائد التي تم فيها إستحضار الرموز النمطية، ولأننا واجهنا في الفصل الثاني "صدمة" التشابه المزمن بين دلالات الرموز عند الشعراء فإننا لم نصدم هذه المرة حين وجدنا الشعراء ينقسمون إلى قسمين لكن بحسب "تقنيات الاستحضار" أو لنقل بصيغة أدق، "تقنيات التناص"، ويقف "السياب" – وحده تقريبا، وبصفة أحص - في وجه الفريق الذي يأخذ دلالة الرمز كما هي "تاريخيا"، بمعنى أن الشعراء يحاكون الصورة الواقعية أو الأسطورية، التي جعلت

<sup>(82) -</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص 10.

<sup>(83) -</sup> البيت لسليمان العيسى.

هذا الرمز رمزا في حين يشوّه "السياب" نماذجه العليا، ويخلخل الصورة المألوفة عنها في عملية يمكن أن ندعوها "إعادة قراءة" أو "قراءة انتقادية للرمز القديم".

وسنرى على سبيل المثال التوضيحي، كيف وقف بعض الشعراء من رمز جان دارك وكيف هو موقف السياب - لا من رمز واحد فقط بل من رموز: "عشتار" و"قابيل" و"المسيح" وسنرى الإستحضار" الأوتوماتيكي" للرمز عند الصنف الأول، والاستحضار "الجمالي" له عند السياب.

#### أ-الموقف الأول:

إن اختيارنا لرمز "جان دارك" ليس انحيازا لرمز دون آخر، بل لأنه الرمز الأكثر انتشارا بين الشعراء ولأنه الرمز المتفق على استحضاره بدلالته التاريخية عند أغلبهم، فالشاعرة "صبرية الحسو" تستحضر رمز " جان دارك" بدلالته المعروفة قائلة:

كجاندارك لاحت جميله كجاندارك تهوى قتيله بنار الطغاة وظلم البغاة (84)

والشاعر "حبيب الفؤادي" سيتحضر الرمز نفسه، فيقول:

إيه جميلة فالنضال \*\*\* دعاك جان دارك العروبة (85)

والشاعر أيوب صبري عباس لا يبتدع جديدا، حين يقول:

قد مجدوا جاندارك هلا مجدوني، وهي نذ (86)؟

وتتشابه "جان دارك" في النماذج الماضية مع "جان دارك" الشاعر "نجيب سرور" حين يقول:

يا أسطورة هذا الجيل إلى الأجيال

يا جاندارك(87)

إن عدم صنع إشعاعات لرمز جان دارك- وقد سبق أن أشرنا إلى هذا في الفصل السابق-

<sup>(84) -</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص 32.

<sup>(&</sup>lt;sub>85</sub>) -نفسه، ج1، ص

<sup>&</sup>lt;sup>(86)</sup>-نفسه، ص 228.

<sup>.09 -</sup> الآداب، السنة السادسة، العدد الرابع، أفريل 1958، ص $^{(87)}$ 

يعني حصر دلالة الرمز فيما هو متعارف عليه عنه، وهو ما يمكن استنتاجه من النماذج السالفة. وهذا يعني تفضيل هذا الصنف لعملية "المحاكاة" على عملية القراءة الجديدة للرمز ، والتي سنراها عند الصنف الثاني، الذي يمثله "السياب".

#### ب-الموقف الثاني:

إن عملية تحطيم الدلالة التي تكاد تكون " وضعية" تشي بعبقرية الشاعر قبل كل شيء وإذا كان الشاعر «يقوم عبر عملية (استدعاء الرموز) بترتيب صلته المعروفة بتراثه، والتراث الإنساني عامة، ويعد الباحثون ذلك الإستدعاء" إنعكاسا لوعي الذات فكريا وإبداعيا بالماضي، وفهم الحاضر، واستشراف المستقبل» (88).

فإن الشاعر الذي يحطم دلالة هذه الرموز، ويخلخل معانيها المتفق عليها، إنما هـو نمـوذج للشاعر الكيس الذي لا يكتفي بأخذ الجاهز أو عَلْكِ المستهلك، بل يساهم في صنع التاريخ بإعادة صياغته فنيا.

يقول "السياب" محطما الدلالات المتعارف عليها لرموز عشتار، وقابيل والمسيح:

عشتار أم الخصب والحب والإحسان تلك الربة الوالهة

لم تعط ما أعطيت، لم ترو بالأمطار ما رويت، قلب الفقير (89)

عشتار الربة العاشقة! - ويا لعجب الأرباب في المخيلة الإغريقية - ليست ربّة الخصب والنماء التي تمنح الفقير، وتأتي بالخير في كل بعث لها، لقد طالتها لوثة الطبقية، فهي تختص بخيراتها أصحاب السؤدد والمال لهذا «رفع الشاعر "جميلة" درجة فوق عشتار الهة الخصب والنماء، وجعلها أكثر منها تضحية وعطاء للفقير» (90).

أما رمز قابيل فيخرج به السياب عن دلالته التاريخية، حين يقحم طرفا ثالثا في الصراع الذي وقع – تاريخيا - بين الأخوين (قابيل وهابيل)، يقول:

قابیل فینا ما تهاوی أخوه من ضربة الحقد التی یضربون $^{(91)}$ 

<sup>(88)-</sup>حاتم الصكر: مرايا نرسيس، ص 107.

ديو ان بدر شاكر السياب، ج $_1$ ، ص 383.

<sup>(90) -</sup> نور الدين السد: القضيو الجزائرية عند بعض الشعراء العرب، ص 87.

<sup>384 ،383</sup> ص  $_{1}$ -ديوان بدر شاكر السياب، ج $_{1}$ ، ص

أما رمز المسيح عند "السياب"، فكعشتار، يفقد صورة الشهيد المصلوب من أجل فداء البشر، بل ويصبح كلامه، ونصائحه بيع كلام، وقبض ريح، لا يسمن و لا يغنى من جوع، يقول:

لم يلق ما تلقين أنت المسيح أنت التي تقدين جرح الجريح أنت التي تعطين ... لا قبض ريح (92)

من هذه النماذج، يتضح لنا ارتفاع مستوى النتاص عند " السياب" الذي يأبي إلا أن يشارك في صنع التاريخ، وقراءته، رافضا أن يكون آلة تسجيل أمينة لما هو متفق عليه، ومعروف ولهذا كان «الرمز والأسطورة يلخصان أشياء كثيرة عنده» (93) منها إيديولوجيته الفكرية!! وعبقريته الشعرية.

وختاما لهذا العنصر، ارتأينا إرفاقه بجدول لكل الرموز الوارد ذكرها في قصائد المجموعة، مع ذكر القصيدة، وصاحبها، والمرجع الأصلى للنص.

| المرجع                                 | الشاعر             | القصيدة                | الشخصية النمطية       |
|----------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| الديوان، ج1، ص383                      | السياب             | إلى أختي جميلة         | عشتار                 |
| الديان، ج1، ص383                       | السياب             | إلى أختي جميلة         | قابيل                 |
| الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، | جلال الدين الحنفي  | جميلة وزهرة            | بنو العباس            |
| ص 271                                  |                    |                        |                       |
| الثورة الجزائرية، ج1، ص 306.           | حسن البياني        | بطاقة معايدة إلى جميلة | سقر اط- عيسى -محمد -  |
|                                        |                    |                        | أبوذر - فولتير -ماركس |
|                                        |                    |                        | لينين                 |
| الثورة الجزائرية، ج1، ص 381            | خالد الشواف        | النصر للجزائر          | بلال بن رباح          |
| الثورة الجزائرية، ج1، ص 444            | شاذل طاقة          | الفجر في وهران         | الشاعر عبد الرحمان    |
|                                        |                    |                        | خليفة                 |
| الثورة الجزائرية، ج2، ص 06.            | شاکر ناصر حیدر     | جميلة                  | ديغول                 |
| الثورة الجزائرية، ج1، ص 306.           | حسن البياتي        | بطاقة معايدة إلى جميلة | نيرون                 |
| الثورة الجزائرية، ج2، ص 08             | شفيق الكمالي       | جميلة                  | ho محمد               |
| الثورة الجزائرية،ج2، ص 12              | صادق الصائغ        | غنوة وداد لجميلة       | شار                   |
| الثورة الجزائرية، ج2، ص 122.           | عبد الكريم الدجيلي | جميلة                  | الخنساء               |

ديوان بدر شاكر السياب، ج $_1$ ، ص 384.

<sup>(93) -</sup> نور الدين السد: القضية الجزائرية عند بعض الشعراء العرب، ص 45.

| المرجع                              | الشاعر               | القصيدة            | الشخصية النمطية    |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| الثورة الجزائرية، ج2، ص 205،        | علي الحلي            | - من جميلة بوحيرد  | نادية السلطي الطيب |
| .209                                |                      | إلى نادية السلطي – | الزلاق، الطاهر     |
|                                     |                      | عام جدید           |                    |
| -الديوان، ص 54                      | -نزار قباني          | -جميلة بوحيرد      | لاكوست، لاكوست     |
| - مجلة الآداب، السنة السادسة        | - عيسى الناعوري      | -جميلة الجزائرية   | وغورو              |
| العدد الرابع، 1958، ص 07            |                      |                    |                    |
| الديوان، ص 219                      | -أحمد عبد المعطي     | القديسة            | ياسيف سعدي         |
|                                     | حجازي                |                    |                    |
| -الثورة الجزائريةج1، ص 323          | -حميد حبيب الفؤ ادي  | جان دارك العروبة   | كايار              |
| - الديوان، ص204                     | -حسن عبد الله القرشي | ثوار الجزائر       | غزالة والخنساء     |
| -الثورة الجزائريةج2، ص 210.         | - علي الحلي          | من جان دارك إلى    | سنحاريب            |
|                                     |                      | جميلة بوحيرد       |                    |
| -الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، | أيوب صبري عباس       |                    |                    |
| ج1، ص 228.                          |                      | يقين فتصميم        |                    |
| - الثورة الجزائريةج1، ص 308.        | حسن البياتي          | ضحكة جميلة         |                    |
| -الثورة الجزائريةج1، ص 323.         | حميد حبيب الفؤ ادي   | جان دارك العروبة   |                    |
| -الثورة الجزائريةج2، ص 32           | صبرية الحسو          | جميلة              |                    |
| -الثورة الجزائرية، ج2، ص 111.       | عبد الصاحب ياسين     | إلى جميلة          |                    |
| - الديوان، ص58.                     | نزار قباني           | جميلة بوحيرد       |                    |
| -مجلة الآداب، السنة السادسة، العدد  | نجيب سرور            | الجمعة الحزنية     |                    |
| الرابع، 1958، ص09.                  |                      |                    |                    |
| -الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، |                      | من جان دارك إلى    |                    |
| ج2، ص 204.                          | علي الحلي            | جميلة بوحيرد       | جان                |
|                                     |                      |                    |                    |
|                                     |                      |                    | دارك               |
|                                     |                      |                    |                    |
|                                     |                      |                    |                    |
|                                     |                      |                    |                    |
|                                     |                      |                    |                    |
| -الثورة الجزائرية، ج1، ص 323.       | -حميد حبيب الفؤ ادي  | -جان دارك العروبة  |                    |
|                                     | N 43                 |                    | <i>"</i> ,         |
| - الثورة الجزائرية،ج2، ص08          | -شفيق لكمالي         | -جميلة             | خولة               |

| وسائل الترميز | الغدل الثالث: |
|---------------|---------------|
|               | الشعرى        |

|                    | - حسن عبد الله   |                |            |
|--------------------|------------------|----------------|------------|
| - الديو ان، ص 204. | القريشي          | - ثوار الجزائر | بنت الأزور |
| - الديو ان، ص 384. | -بدر شاکر السیاب | إلى أختي جميلة | المسيح     |

## 5-التناص مع الأمثال والحكم:

كان تضمين الحكمة والمثل في الشعر أمرا معهودا ومحمودا منذ القدم، ولا زال إلى يومنا هذا، إذ يستدعي الشاعر "حكمة" أو "مثلا" أو "قولا مأثورا" يعزز بمعناها أو بمبناها، نظرة إيديولوجية يؤمن بها، أو موقفا يستدعي الإثبات، أو يؤكد معنى متفقا عليه.

وإذا كان بعض الشعراء يستدعي الحكمة أو المثل أو القول المأثور بحرفيته، كما في قول الشاعر أيوب صبرى عباس:

# (...) إني أرش بها الردى \*\*\* لا بد مما منه بد

فإن من الشعراء من فضل الاشتغال على الحكمة أو المثل أو القول المأثور بدل استحضارها حرفيا بما يسمح بتشكيل صورة تناصية تستخفي وراء نقاب التجديد، والتحوير، وهذا ما يزيد من متعة القراءة، ويعطي للمتلقي فرصة المشاركة في النص ما دام سيجول في ركام معارفه ليفهم الصورة، بدلا من تلقيها جاهزة، في قالب سردي رتيب.

ومن أجمل التناصات، قول الشاعرة "نازك الملائكة" في قصيدتها "نحن وجميلة":

فيا لجراح تعمق فيها نيوب فرنسا

وجرح القرابة أعمق من كل جرح وأقسى (95)

والسطر الشعري الثاني، اشتغال على حكمة للإمام علي حكرة الله وجهه- والتي مُؤذّاها أن: "جرح الأقارب أشد من لسع العقارب"

وفي تناص يشتغل على المعنى أيضا، نجد مقطعا للشاعر "جواد البدري"، وفيه يقول:

<sup>.227</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج $_1$ ، ص

<sup>(95) -</sup> ديوان نازك الملائكة، المجلد الثاني، ط2، دار العودة، بيروت، 1979، ص 508.

#### (...) ولأني حرة تأبى الخضوع

والمذلة

أنا حرة (96)

والصورة الشعرية تستفر في ذاكرتنا مثلا عربيا مشهورا، يؤكد أن المرأة العربية الحرة تفضل المنية على أن تتنازل عن مبدأ، وكيف لا والعرب تقول (تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها)؟!

أما الشيخ "جلال الحنفي" فيقول:

ومن بات يرعى الحق منتصرا له \*\*\* فلا بد من نصر هنالك آن (97)

وهي صورة تتقاطع مع القول المأثور: "ما ضاع حق وراءه مطالب"

و لا نزعم أننا أحطنا بكل التناصات التي احتواتها القصائد لأن هذا شبه مستحيل، لسببين:

\*أولهما: استعصاؤها على الحصر، إذ إن التناصات تتوزع في القصائد كلّها تقريبا، وهي مادة الزئبق سريعة الانفلات لذوبانها أحيانا في النص الجديد، مما يصعب أمر اكتشافها أو الإلمام بأكثرها

\*ثانيهما: أن التناص يستدعي ثقافة عالية، خزّان حفظ جيدًا ووقتا أكبر للإحاطة بالنصوص الغائبة الأمر الذي لم يكن متوفّرا لنا، ولهذا اعتمدنا على بعض ما خزّنته الذاكرة من مثل تلك النصوص

أما أهم النقاط التي يمكن استخراجها من هذا المبحث، فهي التالي:

\*أولا: كثرة التناصات مع القرآن الكريم، وذلك لطبيعـة الجيـل الـذي صـنع قصـائد المجموعة، المتشبع بالثقافة الإسلامية من جهة المتمسك بتلابيب التقليد مـن جهـة ثانيـة غيـر أن الصور التناصية مع القرآن الكريم تهويلية، ترهيبية في عمومها، وهذا مردّه طبيعة الموضوع أولا، ورغبة الشعراء في إعطاء التكثيف لقصائدهم بمنح أحكامهم "طابعا موضوعيا" ثانيا، وهو – ربما- الأمر الذي جعلهم يتجهون إلى القرآن، مغفلين صـور الإنجيـل التـي تحتـاج هـي ذاتهـا إلـي "الموضوعية" أضف إلى هذا، طبيعة فترة الخمسينيات، حيث لم تنتشر بعد فكرة فتح النصوص على فضاءات مسيحية تتنافى وقيم الشعراء الإسلامية.

<sup>(96) -</sup> الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج<sub>1</sub>، ص 227.

<sup>.271</sup> صفدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج $_1$ ، ص

\*ثانيا: أن الشعراء في تعاملهم مع صور الحديث الشريف، لم يكتفوا بالمعنى أو المبنى بل حاولوا امتصاص الصور التي تلائم خط القصيدة، لغويا، ودلاليا، وهم على عكس امتصاصهم لكل تهويلي، وترهيبي في القرآن الكريم تعاملوا مع الحديث الشريف بشقيه، فأخذوا منه ما يؤكد وحدة العرب، والمسلمين، بما يعزز فكرتهم القومية التي كانت سنوات الخمسينيات والستينيات مرتعا خصبا لها، كما أخذوا منه ما يوحى بالإستسلام، والتشاؤم، ورفض الذات أيضا (تعلمين أنني تراب/موتى، حفاة، عراة...).

\*ثالثا: أن عملية استحضار الرموز النمطية عند شعراء المجموعة كانت على وجهين إما أن يتم استحضار الرمز القديم كما هو، بدلالته المتفق عليها، فلا يكون للشاعر فضل إلا فضل "الاستدعاء"، وإما أن يتم استحضار الشخصية النمطية بطريقة فنية يبرز فيها اجتهاد الشاعر من خلال إعادة قراءة الرمز، وخلخله دلالته المتعارف عليها، بما يمنح القصيدة روحا رمزية جديدة غير مستهلكة، وبما يحدث كسرا للتوقع عند المتلقي.

\*وهو ما يمكن قوله في الصور التناصية التي تتقاطع مع الحكم والأمثال والأقوال المأثورة، إذ فيما يصر بعض الشعراء على "تضمين" المثل أو الحكمة أو القول المشهور بحر فيته، يلجأ آخرون إلى الإشتغال على معناه بطريقة فنية تزيد من قوة القصيدة.

الفحل الثالث:.....وسائل الترميز الفعري

إن الصورة الشعرية تركيبة غريبة معقدة، هي بلا شك أكثر تعقيدا من أي صورة فنية أخرى

\_ عز الدين إسماعيل \_

# III - الصورة الشعرية، و بناء الرمز المركب

### 1-مفهوم الصورة الشعرية:

من أهم الميزات التي يفضل بها النص الأدبي \_ شعرا كان أو نثرا \_ النص العلمي، ميزة الصورة الفنية، لما تمنحه للنص من قوى خفية تسحر عيون المتلقي، و تملك لبابه، ولأجل ذلك، كان "إنشاء الصور الفنية التي يبرز فيها من خلال الخاص والفرد ما هو عام ومحتمل وضروري، يتطلب من الكاتب عملا معرفيا عظيما، و خيالا مجنحا، و قوة تخيل مبدع فإذا كانت مهمة المؤلف العلمي التحدث عما كان أو عما هو كائن، فان المؤلف الأدبي يتحدث عما يكون دائما أو

عادة في العالم» (98).

ولان قيمة "الصورة" في العمل الأدبي لا تخفي، فقد تعددت مفاهيمها، وتشعبت آراء النقاد في تعريفها، فالناقد "ازراباوند" يرى أنها «تلك التي تقدم عقدة فكرية وعاطفية في برهة من الزمن، وهي توحيد لأفكار متفاوتة»(99)، «إنها تقديم مركب، تعطيك لحظيا ذلك الإحساس بالتحرر المفاجئ، و ذلك الإحساس بالتحرر من قيود الزمان والمكان، وذلك الإحساس بالنمو المفاجئ، الذي نجده في حضرة روائع الفن العظيمة»(100).

وإذا كان "عبد الملك مرتاض" يرى أن الصورة «هي شيء يجنح نحو تقريب حقيقتين مبتاعدتين» (101)، فان هذا الشيء أكثر تحديدا عند الناقد الحداثي نعيم اليافي حين يجعلها «وحدة تركيبية معقدة تتبأر فيها شتى المكونات: الواقع والخيال، اللّغة والفكر، الإحساس والإيقاع، الداخل والخارج، الأنا والعالم...الخ يتناسج الجميع ويتشابك، ليؤلف "التوقيعة" أداة الشعر الرئيسة ووسيلته الوحيدة لتحقيق أدبيته وتجسده خلقا معبرا وسويًا» (102).

ويؤكد هذا المعنى إبراهيم أمين الزرزموني حين يعتبر الصورة الفنية «استدعاء للألفاظ، والعبارات، والحقيقة، والخيال، والموسيقى مع مزج ذلك بعاطفة الشاعر ووجدانه» (103).

وهذا يعني-فيما يعنيه- أن الصورة الشعرية لم تعد حكرا على التشبيهات، والاستعارات، والمجازات فقط، بل أصبحت مركبا معقدا يشمل كل ما له علاقة بالخيال، والحقيقة، والموسيقى والأصوات...، ولم تعد الظاهرة اللغوية كل أساس الصورة، بل صار «للفكر الذي تجسده دور ومعنى ودلالة، وللخيال الذي تتخلق في رحمه مهمة، وفاعلية، وللإيقاع الذي تشارك في صنعه حيز ومكانة، وللإحساس أو الانفعال الذي تصدر عنه أساس وسبيل» (104).

<sup>( &</sup>lt;sup>98)</sup> - فؤ اد مرعى: مقدمة في علم الأدب، ط1، دار الحداثة، بيروت، 1981، ص 23.

<sup>( (99 -</sup> رينيه ويليك و اوستن و ارين: نظرية الادب، ص 195.

<sup>( 100)-</sup>السعيد الورقي: لغة الشعر العربي الحديث، ص 90.

<sup>( &</sup>lt;sup>101)</sup>-عبد الملك مرتاض: بنية الخطاب الشعري (دراسة تشريحية لقصيدة أشجان يمانية)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1991، ص49.

<sup>( 102)-</sup>نعيم اليافي:أوهاج الحداثة، ص 174.

<sup>( 103)-</sup>إبراهيم امين الزرزموني: الصورة الفنية في شعر الجارم، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 2000، ص 100.

<sup>( 104)-</sup>نعيم اليافي: أوهاج الحداثة، ص 175.

الفطل الثالث:......وسائل الترميز الشعري

## 2-علاقة الرمز بالصورة، وأهم الفروق بينهما:

إن شساعة الأشكال الفنية التي تحتويها الصورة الشعرية، تجعلها تقترب من الرمز حتى لا تكاد تميز عنه إلا بنصيب كل منهما من التجريد و التركيب، ورغم أن نقطة الانطلاق في عملية التصوير والترميز، واحدة، على اعتبارهما يرتكزان في جوهرهما على «نوع من التشابه analogy بين الصورة وما تمثله والرمز وما يوحي به"(105)، إلا انه وفي الوقت الذي تظل فيه الصورة «على قدر من الكثافة الحسية، يبلغ الرمز درجة عالية من الذاتية والتجريد يصبح معها "طبيعة" منقطعة، مستقلة بحد ذاتها..»(106).

ولهذا، بينما تبقى الصورة على قدميها من الحسية والمحدودية، يتوق الرمز إلى الخروج عن المألوف، والمنطق، وهذا الذي يمنحه قوة الإيحاء، ويفتح لمتلقيه فضاءً أرحب للتأويل.

وعلى الرغم من هذا الاختلاف الجوهري في ماهية الصورة والرمز، إلا أنهما -كحال الرمز مع الاستعارة- يندغمان، بحيث ترق بينهما الحدود، وذلك إذا ارتقت الصورة من محدودية الحسية إلى مستوى التجريد في الرمز، أو هبط الرمز من علياء التجريد إلى جمال الحسي في الصورة.

#### 3-الصور الثورية الجزئية، وبناء جميلة بوحيرد رمزا ثوريا مركبا:

إذا تجاوزنا النظري إلى ما هو عملي، ألفينا الجزء الأكبر من القصائد التي بحوزتنا نتاجًا لجيل لم تصبه -في الغالب- لَوْتُهَ "المذهبية" فلم يلتفت إلى "الرمزية" كمذهب، بل اكتفى منه ببعض تقنياته، التي تستوقفنا شذرات منها يصح أن نسمها بالعفوية، يتمخض عنها الشعور في لحظات الانفعال وتخضع «لمنطق الواقع الداخلي الممتد عبر حركة النفس وخيالها الخبيء» (107)، رغم أن هذه الشذرات مصبوبة في قالب تقليدي، سبق أن ألمحنا إلى بعض أسبابه في ما مر من فصول.

على أن أهم ما في هذه القصائد -التي تحتوي لمحات رمزية- أن صورها لا تستقل بذاتها عن باقي الصور، بل تتكاثف فيما بينها لتشكل صورة الرمز الأكبر "جميلة بوحيرد"، وهذا ما يمنح القصيدة جمالها، ويعطي الرمز الأكبر قيمته، ويؤكد دوره المحوري في النص.

<sup>( 105)-</sup>محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص140.

<sup>( 106)-</sup> نفسه، الصفحة نفسها.

<sup>(107)-</sup> رجاء عيد: لغة الشعر: ص 183.

ولأن "جميلة بوحيرد" رمز ثوري، قبل أن يكون رمزا شعريا، فإن من البديهي أن تكون الصور الرمزية المتتاثرة في القصيدة تحمل -أيضا- طابع الثورة، والتمرد، وقد تخرج عن الأعراف، والمتفق عليه لخضوعها لـ: تراسل معطيات الحواس<sup>(\*)</sup> أو ما يطلق عليه أيضا: بالصور المتراسلة<sup>(\*\*)</sup> وهذا تدعيما لصورة الرمز المحوري الأعلى، وتأكيدا على قيمته كما قلنا.

ومن مثل ذلك، هذه الصورة القاتمة التي تحتوي صورًا جزئية تزيدها قتامة، تؤكد على قيمة الرمز الثوري الأكبر "جميلة بوحيرد"، وتضخم من تضحياتها، ومن هول مصيرها، يقول "عبد الصاحب ياسين" حاشدا صورًا رمزية تزاوج بين الثورة والظلم:

ناجي الملال وسامري الظلماء \*\*\* وتقبلي مهجا دمين عـــزاءا وهبي نهارك للدجى في هــوة \*\*\* سوداء تزخر بالرؤى سـوداءا يظللن من خلل الظلام مقاصــلا \*\*\* تعلو وتهبط في الدجى حمراءا

وحفائرا غبرا فواغر تبتغي \*\*\* جثثا تمون بطونها الجوفاءا

وجماجما خضد الفناء عظامها \*\*\* وحشا التراب شذوقها شوهاءا ومحاجرا ذهب البلى ببريقها \*\*\* فخبت، وبدل نورها ظلماءا وترقبي في كل همسة عابر \*\*\* صوتا يروّع وقعه الارجاءا هو صوت الجلادين ... لم يتعهدوا \*\*\* إلا رقابا قطعت، ودماءا (108).

والأبيات كما نرى "مقدمة" تبرز أو توطىء للقصيدة ككل، وهي حبلى بالصور الرمزية المتناثرة التي تبين عن جو نفسي مخنوق تنعكس عليه ملامح الواقع الأسود: فالمهج دامية، والدجى الأسود، يزخر بالرؤى السوداء، وخلل الظلام مقاصل، والجثث المبقورة البطون، والجماجم والعظام المملوءة ترابا بعد إذ كانت تعج دماءًا، وحياة، والمحاجر التي خبا فيها نور الحياة، والرقاب المقطوعة، والدماء.... كلها صور "مرعبة" لواقع تعيشه البطلة ويسمو بها إلى مصاف الرمز الثوري الذي يستحق الخلود، ويهبط بالجلاد الذي تسبب في رسم هذه الصورة السوداوية إلى أحقر درجات الحقارة.

وتكاد تكون الفكرة نفسها، التي انطلق منها الشاعر "حسن فتح الباب" في رسم صورته عن جميلة بوحيرد، إذ تتناثر الصورة الرمزية الجزئية في تناسق، وتتوحد في تناسب، لتعود ظلالها في

<sup>(\*)-</sup>انظر: محمد فتوح أحمد: الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر، ص134، 135

<sup>(\*\*)-</sup>انظر: نعيم اليافي: اوهاج الحداثة، ص210.

<sup>( 108)-</sup> نفسه، الصفحة نفسها.

الأخير إلى رمز أكبر، وصورة أشمل هي صورة البطلة المجاهدة، يقول:

والليل يسهد العيون
ودق باب السجن عاصف جموح
كأنه سواعد الجموع
تصيح كالرياح، كالرعود
تطيح كالشلال بالقيود
تحطم الجليد
وتشعل الحريق في الجلاد
(...) أوفى جرىء الخطو رائع الجبين
يطل من عيون الزاحفين
(...) نمت على خطاهمو جداو لا بيضاء
وغاب وجه الغائل الكئيب... (109)

لم تغف في الظلماء عين لم يطرق الأفاق لحن الكون لفه السواد و ضم شمله السهاد لا ومض و الرياح في الظلام تقور بالأنات كالضرام حرائق في السكون تنهار في الأغوار كالحصون (...) الكون لفه القتام وأورقت غمائم الأحلام تخضل في الجفون

فإلى جانب الصور المتعارف عليها كالكناية مثلا في قوله لم تغف في الظلماء عين، والاستعارة في لم يطرق الأفاق لحن، فالمقطع يحتوي صورا أخرى تزيده جمالا، وتبرز بطريقة غير مباشرة، قيمة الرمز الأكبر ومحور القصيدة، ومحركه، ومن هذه الصور، ما يعرف بـــ"صور المثنويات اللغوية"، وهي التي يعرفها نعيم اليافي بأنها «تلك التركيبات اللفظية التي تصاغ بشكل ازدواجي يجمع أو يوحد في علاقة تضادية أو جدلية بين النعت والمنعوت، الاسم والصفة، المجرد، والمادي، المحسوس والمحسوس» (\*)(110).

فالشاعر يجمع المتناقضات، كما في قوله: حرائق من السكون، غمائم الأحلام..، ففي الصورة الأولى مثلا، يربط الشاعر ما لا يرتبط منطقيا، فالحريق رمز الاشتعال، والحركة، وهو ما لا يمكن "منطقيا" ربطه بالسكون، الدال على موت الحركة، وتباثها، وتوقف الفعل الي فعل !!.

<sup>. 16</sup> مجلة الآداب، السنة السابعة، العدد الرابع، أفريل 1959، ص $^{(109)}$ 

 $<sup>^{(*)}</sup>$  - كذا في الكتاب، و الصحيح: اللامحسوس، لا المحسوس.

<sup>( &</sup>lt;sup>(110)</sup>-نعيم اليافي: أوهاج الحداثة، ص 213، 214.

وفي آخر المقطع صورة أخرى خارجة عن المألوف، جاء بها الشاعر ليمحو "السواد" الذي رصف له الكثير من الصور، تأكيدا منه على أن الصفاء والبياض والنقاء والخير بصيغة تشمل كل هذا، غالب السواد والظلام والحقد والشر، مهما يطل الأمد، وذلك ما جعله يلون الجداول الزرقاء بالبياض. ولا حاجة لنا إلى القول بان السواد رمز لفرنسا، وأن البياض والنقاء تمثلهما جميلة الرمز.

والمعروف أن اللعب بالألوان، من أهم خصيصات الشعر الرمزي، لأن الشاعر يلون الأشياء والأكوان، والأجواء بلونه هو، لا بلونها كما هي، يلونها بشعوره لا بعينيه!!.

ورغم أن هذه الخاصية ليست بالكم أو بالكيف الذي يجعلها ميزة في شعر المجموعة، إلا أننا نلمح شذرات منها، هنا، وهناك تزيد من جمال القصيدة، لخروجها عن المألوف من جهة، ولأنها تصبغ الحدث بشعور الشاعر، وترفع من حرارة تأثره به وتأثيره فينا، ومن هذه "اللمحات اللطيفة" قول الشاعر "حسن البياتي" ملونا ضحكة جميلة بوحيرد باللون الأخضر الذي له تاريخ طويل مع العرب، إذ كان لون راية الرسول  $\rho$ ، وحمل مع الزمن رمزية دينية مرتبطة بالإسلام والمسلمين - يقول:

حرة النبرة

خضراء

نبيسلة (111)

أما الشاعرة "حياة النهر" فتستحضر صورا ملوّنة أخرى، تقول:

(...) فإذا ما أطفأ المسعور شمعه

(...) فإذا ما سفكت حربته الحمراء

أحلام الصبايا

وأحالت كفه السوداء

أشلاء الضحايا

(...) فغدا نحصد منه ألف نبعه

<sup>( 111 )-</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، ص 308.

# (..) لن تموت الثورة الحمراء لو ماتت جميلة (112)

ويقول سعد إبراهيم قاسم:

(..) هم أوقدوها فتنة سوداء عارمة اللهيب

أما الشاعر صادق الصائغ، فيلون الريح باللون الأخضر!!، يقول:

الريح الخضراء تعود تغنى يا أحباب (114)

وتتفق معه صبرية الحسو، حين تلجأ إلى اللون الأخضر أيضا، لتلون الجبل:

وفى الجبل الأخضر اللاهب

ملايين تهتف: عاشت جميلة (115)

ومن ذلك أيضا قول الشاعر "عبد الوهاب البياتي":

يا جميلة

إن ثلجا أسودا

يغمر بستان الطفولة

إن برقا أحمرا

يحرق صلبان البطولة (116)

ومن الصور الثورية التي تتكاثف لتشكل "جميلة" رمزا مركبا، تلك التي ضمها مقطع من قصيدة للشاعر "حسين بحر العلوم" تبدو كل صورة منها مكتفية بذاتها، لكنها في واقع العمل الإبداعي، تعمل مجتمعة على رسم صورة مكتملة الأجزاء هي صورة المرأة/ البطلة، فجميلة ليست إلا امرأة و لا يمكن نكران جمالها، ولكنها امرأة صنعت لنفسها جمالا آخر، وعظمة أخرى هي

<sup>( 112 )</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، ص 363.

<sup>( &</sup>lt;sup>(113)</sup>-نفسه، ص 430.

<sup>( 114)-</sup>وردت القصيدة منقوصة في المصدر السابق، ولهذا نأخذ بالنص الكامل المنشور بمجلة الآداب، العدد الأول، يناير 1959، ص19.

<sup>( 115)-</sup>الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص 33.

<sup>( 116)-</sup>عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص 158.

عظمة الفداء، وتلبية النداء، يقول:

وسواعد مفتولة الهمهم عينان تنطلقان كالحمام وفم يفح بكل جرأتك لهب البيان كمنطق الخدم فكأنما هو مدفع زأرت فيه الحروف زئير محتدم \* \* \* خجلى فتلويها على القدم \*\*\* (...) تتهشم الأغلال عن يدها شبكت أصابعها على الألم (...) القيدة يلوى بغير يــــد \*\*\* تخيو شرارته بغير دم(117) \*\*\* والثأر نضاح السعير فلا

أما اللافت للانتباه، فهو أن نعثر على قصائد تعمل الصور الشعرية فيها، عمل الصور السينمائية التي تجمع بعملية " المونتاج"، لتخرج في شكلها الأخير -وقد كانت قبل مفككة لا رباط يربطها و لا علائق تجمعها - قصة متسلسلة الأحداث، وفي غير نشوز.

ومن أمثلة هاتيك القصائد، قصيدة في قافلة الأبطال للشاعر سليم الرشدان، إذ يحشد الشاعر صورا في بداية القصيدة تصف "جميلة"، وبطولتها، وبسالتها، لتنتقل كاميراته إلى مشهد يصور المجاهدين الذين يتأهبون لأحدى المعارك الضواري، التي تواكبهم فيها جميلة كرمز روحي يستثير فيهم حمية العربي الذي يأبى الضيم، ويأنف الذل، ليركز الشاعر أدواته الفنية في الأخير، على مشهد المعركة، وأطوارها، وسجن جميلة أثناءها، ليؤكد في الأخير أن التاريخ وحده الفصل، لأنه لا يقبل الزيف، وهو الذي يحفظ بين جوانبه بياض الصحاف وسودها.

ورغم أن أخذ مقاطع من القصيدة، لا يغني عن قراءتها كاملة -حيث تتبدى تقنيات التصوير السينمائي، وحركة الانتقال بين المشاهد والصور - إلا أننا سنأخذ عن كل مشهد بعض الصور، وهذه الصور المتتاثرة، تسهم مجتمعة، ومرتبة في رسم صورة مركبة متعددة الأعضاء لرمز ثوري هو جميلة بوحيرد، يقول الشاعر:

أرأيتها، والغيد في النعماء ترفل بالحرير تمضي تعانق مدفع الرشاش ينطق بالسعير (...) المجد إن يذكر دليله

\_\_\_

<sup>( 117) -</sup> الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، ص 317.

لم يلف غيرك يا جميله

دوى النفير فهز هامات الربى، و الليل أمسى

فتحفز الأبطال كالآساد، بل و أشد باسا

(...) وعلى شعابهم الطويلة

سارت تواكبهم جميلة

يا هولها من ليلة نكراء حالكة السواد

- (...) وتقدم النفر القليل يخوض ميدان الجهاد
  - (...) ولدى الجراحات الثقيلة

كانت من الأسرى جميلة

- (...) شمخت بقامتها النحيلة
- (...) يا موطنا عبث العدو بساحته، و تحكما

ها نحن قد ثرنا، و جاهدنا، و أرخصنا الدما

(...) يا موكب الأحرار أقدم لا تروعه العواقب

كم تصنع التاريخ في مغداك وضاء الجوانب... (١١٥)

## 4-الصور السطحية أو صور "اللصوق اللفظية ":

إلى جانب ما مر بنا من صور، تطالعنا صور كثيرة أخرى، تتخذ حيزا لها كبيرا بين القصائد، وتلك الصور هي الصور التي تمتح من سطح الشعور لا من عمقه، وغالبا ما تجدها تتنفس في مناخ صحراوي كما يعبر محمد ناصر (\*)، وما ذلك إلا لتغلغل الموروث الشعري العربي في أعماق الشعراء، وتقديسهم له-عن وعي أو عن غير وعي-، ولهذا تأخذنا صور كثيرة في

<sup>. (118)</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، ص 440 ، 441 ، 442 . (118)

<sup>(\*) -</sup> أنظر محمد ناصر: الشعر الجزائري الحديث، من ص 428 إلى ص 435.

قصائد المجموعة إلى جو الصحراء، والهوادج، والحروب الجاهلية التي كانت السيوف، والرماح أدواتها، بل ويستعير الشاعر -كما أشرنا في مبحث سالف- تشبيهات أسلافه، وكناياتهم، واستعاراتهم، ومن ذلك قول الشاعر سليم الرشدان:

يا شعلة البأس الفتى، وعزمة الليث المغامر

(...) يا صارمًا يهوي بنور الحق يمحو كل فاجر

وقول الشاعر "جلال الحنفي":

صبرتن يوم البأس وقد نبت \*\*\* سيوف بأيدي قادة و كماة

(...) وفي كل ساح ثار بالحرب نقعها \*\*\* تثبتن عمر الله كل الثبات (20)

أما الشاعر "صادق الصائغ" فيقول:

طيرت إليك فراشات الصبح حروف حنان

(...) وترف على هودجها الطارق أبوابا من ورد (121)

إن الشاعر يعيدنا إلى عصر كانت النساء تحمل فيه على الجمال، وتخبأ في هوادج تستر جمالها، وتحجب عنها عيون المتطفلين!!.

والصور من هذا النوع لا تعد ولا تحصر، تمتح جلها من مصدر واحد هو الموروث العربي القديم، حتى ليكاد يحصل الإجماع الذي يأنفه الإبداع!! .

وإذا أضفنا إلى هذه الصور، صور التشابيه "المتشابهة"!!، التي يكررها شاعر من شاعر، عرفنا مدى تغلغل صور القدماء في شعر الخمسينيات، من ذلك قول الشاعر أيوب صبري عباس:

أنا لبوة في جرأتي، وعن الشرى الأعدا أرد (122).

وقول خالد الشواف:

لهن الله من لبؤات غاب \*\*\* يضار عن الضراغم و الشبالا(123)

<sup>( 119)-</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، من ص 428 إلى ص 435.

<sup>( &</sup>lt;sup>(120)</sup>-نفسه، ص 270.

<sup>( 121 )</sup> مجلة الآداب، السنة السابعة، العدد الأول، يناير 1959، ص 19.

<sup>( 122) -</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، ص 227.

<sup>( &</sup>lt;sup>(123 )</sup>-نفسه، ص

وقول الشاعر شاكر جويد أطميش:

والعرب في شرف الجهاد ضياغم \*\*\* دون الحفاظ، و للحمى أكفاء (124).

ولعل الذي قاله "عمر الدقاق" في نقده لأبيات من الشعر القومي، يصدق على ما مر بنا من أبيات، يقول الناقد «فهذه الأبيات جميعا تلقي في الذهن معنى مجردا من الظلال والإيحاءات شأن الهيكل العظمي الذي يفتقر إلى بضاضة اللحم، وحرارة الدم» (125).

والحقيقة أنّ على الشاعر أن «يعبر عما يحسه هو في كل حالة يتناولها بعاطفته وخياله، ولا يصدر عن المعاني العامة المشتركة التي لا تمييز فيها بين شخصية، وشخصية ولا بين مقام ومقام (...) إن صدق التعبير عن الشعور الإنساني هو التجديد الحق الذي يعصم صاحبه من التقليد و المحاكاة» (126).

ويكاد الشاعر "علي الحلي" ينفرد بشكل استثنائي عن باقي شعراء المجموعة -على تفاوتهم في الموهبة الشعرية، ومدى الإحساس بالتجربة الفنية – فيبدو في ثلاث قصائد كأنه شاعر رمزي، بأدق معنى كلمة "رمزي"، ومرد ذلك كثرة صوره الشعرية، وتتوعها، فمن الصور الحسية (\*\*)، إلى الصور المتراسلة (\*\*\*)، يجمع الشاعر ما لا يجتمع، ويمنطق اللامنطقي.

وتعد قصيدته العمودية "قربان على طريق الشمس" -حسبنا- أقرب قصائده الثلاث على روح الموضوع، فهي تفضل قصيدتيه "الحرتين" من حيث صدق التجربة وعمقها، وحسن تركيب الصور الرمزية المتناثرة، بعكس حشده العشوائي، والكثير لها في القصيدتين الحرتين، وسنعرض فيما بعد لهذه الظاهرة.

يقول من قصيدته "قربان على طريق الشمس":

<sup>( &</sup>lt;sup>124 )</sup>-نفسه، ص452

<sup>( 125) -</sup> عمر الدقاق: نقد الشعر القومي، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1978 و ص 178.

<sup>( 126) -</sup> عباس محمود العقاد: دراسات في المذاهب الأدبية والاجتماعية ومنشورات المكتبة العصرية، بيروت، صيدا، (د.ت)، ص 38.

<sup>(\*) -</sup> أنظر فاطمة الطبال بركة: النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون، ص 56.

<sup>(\*\*) -</sup> أنظر نعيم اليافي: أو هاج الحداثة، ص 210.

<sup>(\*\*\*)-</sup>انظر: نفسه، ص 214.

<sup>(\*\*\*\*)-</sup>انظر: حاتم الصكر: مرايا نرسيس، ص 196

(...) أختاه جلاد السَّنَاعَف نُ \* \* \* ما أنفك من بلواه يحتط ب

(...) لن نستفيق على رُوى سأم \*\*\* حسب الفداء بأننا عــــرب

جرح الحياة نريقه شفق المدينة عند مذموما، وينسك ب

(...) سنهد صرح الرق محترقا \*\*\* وتئن من تابوته ... الحقب "

أختاه أعداق اللظى انفجرت \*\*\* والليل في وهدان ملته بُ (127)

ففي كل بيت من أبيات المقطع صورة رمزية «تقوم أساسا على تشبيه اللامحسوس بالمحسوس و استعارة المادي للمعنوي، والتكنية بالمنظور عن اللامنظور أو العكس» (128).

ف "جلاد السنا" و "رؤى السأم" و "جرح الحياة" و "صرح الرق" و "أعراق اللظى"... صور رمزية تمنح القصيدة كثافة تبتعد بها عن داء التقرير، وسطحية السرد المباشر أو رتابة الوصف الآلى للحدث، وهذا ما يرتفع بدوره بالرمز الثوري "جميلة بوحيرد".

أما قصيدتاه الأخريان، "من جميلة بوحيرد إلى نادية السلطي" و"من جان دارك إلى جميلة بوحيرد" فتختلفان عن قصيدته الأولى كما قلنا من حيث كثرة الصور، وإن كانت قصيدته "من جميلة بوحيرد إلى نادية السلطي" أقل حدة في تخمة الصور من قصيدة "من جان دارك على جميلة بوحيرد"، ففي سطور شعرية تبعثها جميلة إلى نادية، صور رمزية شتى، يقول:

(...) من بساط النار تحتاش قرانا

وتذريها على أفق الفناء

من ينابيع الدم النزاف... من فجر العروبة

خلف أصوار الصموت

عبر قضبان المماليك، و أعداء رؤانا

(...) أبدا كالنور في محجر فجر

(...) ونشيد تائر الأصداء شهقة لحن

<sup>( 127)</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص 194، 195.

<sup>( 128)-</sup>محمد فتوح أحمد: الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر، ص 186.

> نحن كنا في ضمير الخيلاء أنجم البعث، وأقمارا على تيه سرانا ورؤى أجنحة الثأر على نار مدانا(129).

فـــ "بساط النار" و "أفق الفناء" و "ينابيع الدم " و "فجر العروبة" و "أصوار الصموت" و "قضبان المماليك" و "أعداء الرؤى" و "محجر الفجر" و "شهقة اللحن" و "ضمير الخيلاء" و "أنجم البعث" و "تيه السرى" و "أجنحة الثأر" و "نار المدى".... وغيرها، صور رمزية جزئية، لا تعمل إحداها في استقلال ذاتي عن الاخرى، بل تتكاثف جميعها لتشكل صورة كبرى، هي صورة الثورة والتضحية كما رسمتها جميلة بوحيرد.

ورغم اكتظاظ القصيدة بالصور، إلا أن هذا يمكن هضمه إذا ما قورن "بالحشد العجيب" الصور عجيبة" كثيرة في قصيدته الثالثة "من جان دارك إلى جميلة بوحيرد" فالقصيدة كان يمكن أن تكون "قصيدة رمزية" ذات إيحاء جميل، لولا الإسراف الذي ذهب بجمالها، ويكفي أن تقرأ القصيدة مرة واحدة، لتصاب -في شعورك - بتخمة تبعث على السأم، وهذه بعض السطور منها، يقول:

أختاه... أنت تذكرين كيف يشرق الضمير (...) في وحشة السجن، و غربة السجين و شهقة الجوع، وساعة العذاب و

حرارة الحياة و رعشة الكفاح

<sup>( 129)</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2 ص 205، 206.

<sup>(\*)-</sup>القصيدة منشورة أيضا في مجلة الآداب، السنة السادسة، العدد السادس و السابع و الثامن، حزيران، تموز، آب، 1958، 22 - 22.

| لأنبل البشر                 | ()وما أزال في هوة العدم      |
|-----------------------------|------------------------------|
| () أختاه يا مجرة الفداء     | ()وفرحة المصير               |
| يا ألقا تحضنه نيازك السحر   | () لكن روحي المقدس الطليق    |
| في ملعب الخلود              | يقتات من عصارة الصمود        |
| في واحة الدماء              | () أذوب في غياهب العدم       |
| وأنت في معازف اللهيب        | ()ومهجتي عصارة الندى         |
| أغنية الفداءاللفداء         | تهرع في مغارس الربيع         |
| () و حين يحرقون جثة الأسير  | تشرب من مدامع الشموع         |
| وحين ينحرون عنق مقعد سجين   | تسيل من محاجر الصباح         |
| جرعة العذاب غصة القدر (130) | لتطعم الضمير في متاهة الضباب |

ففي كل سطر تقريبا تطالعك صورة ما، يجمع فيها الشاعر ما لا يجتمع، إذ يشرق الضمير ويشهق الجوع ويفرح المصير... وهكذا يسير خط القصيدة من البداية إلى النهاية، مارًا بصور من مثل: مواقد الهجير / هوة العدم / عصارة الصمود / غياهب العدم / عصارة الندى / مدامع الشموع / محاجر الصباح / متاهة الضباب / حرارة الحياة / رعشة الكفاح / مخالب القدر / معاصر الجراح / مقابر السلام / مجرة الفداء / ملعب الخلود / واحة الدماء / معازف اللهيب / شورة الهوان / مغارة الظلام / مشرق الحياة / عرائس الشمس / حورية القمر / منابع الصدى / شعل الحنين / حرق الشعور / تفتح الحياة / تلهب الشهب / نفحة الطموح / عالم مجنح / جمرة الدم / نفحة العرب / رشحة الجدار / خفقة السور / جرعة العذاب / غصة القدر / رحم الحياة...الخ

وهذه الصور -حسبنا- لا تعدو أن تكون لصوقا لفظية على حد تعبير رجاء عيد ذلك أن الصورة في حقيقتها ليست القدرة على تجميع الألفاظ ولا هي استعراض للعضلات الفكرية عن طريق التركيب و «ليست الصورة تضخيم عاطفة بواسطة التعبير عنها بحشد من الصور أو إثارة مشاعر حادة، هناك فارق بين التهويل عن طريق ركام زاعق باللصوق اللفظية التي "تُصنع"، وبين استمدادا للتعبير من منطلق الأبعاد الفائرة في الضمير الإنساني العام مرتكزة على استثارة

<sup>( 130)-</sup>عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2 ، من ص200الي 204 .

### منسقة لمشاعرنا فيما يشبه توحدا شعوريا» (131).

ثم إن كثرة الصور بهذا الشكل الفظيع، جعل الشاعر يُفلس مُعجميا، ما اضطره إلى تكرار الألفاظ ذاتها مرات عديدة، وهذا جدول يبين ما ذهبنا إليه:

| الرفاق/الظلام | الشهيد | العرب | اللهب   | الحياة | البشر | القداء | الدماء | السجن  | النفظة      |
|---------------|--------|-------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|-------------|
| /الطريق       |        |       | والشعلة |        |       |        |        | والأسر |             |
| 03            | 03     | 04    | 07      | 05     | 07    | 07     | 05     | 07     | عدد تكرارها |

قد يكون للتكرار (\*) جمالياته التي لا تخفى، لكنه يصير من أسوإ العيوب حين يكون ملجأ الشاعر الذي لا يحسن توزيع صوره، والذي يرهق عقله، ونصه -بل وقارئه أيضا- في لصق الألفاظ على شكل "مثنويات" تفقد معناها لكثرتها.

ومما مر بنا يمكن الخروج بنتائج، أهمها:

-أن الصورة الشعرية من أبرز الأدوات الفنية التي يفرق بها النص الشعري عن أي نص آخر وهي في علاقتها بالرمز، ترتفع إلى مستوى عال من التجريد، والتكثيف، ما يرتفع بدوره بالقصيدة إلى مستوى الفن، ويبتعد بها عن رتابة التقرير.

- وعلى مستوى الجانب التطبيقي، تنقسم الصورة الشعرية في القصائد المجموعة عن جميلة إلى أنواع:

\*فقد ألفينا نوعا منها، يحمل طابع الثورة، وأجواءها، وهذا النوع لا تعمل فيه الصورة مستقلة عما قبلها، وما بعدها، بل تتكاثف معا لتشكل صورة ثورية أكبر تستمد جزئياتها من جميلة الرمز.

\*كما صادفتنا أصناف للصورة، تجعلها ترقى إلى مصاف الصورة الرمزية الخارجة عن المألوف، والتي تصدر عن الشعور وحده، وذلك لاعتمادها على إحدى التكنيكات المعروفة في المذهب الرمزي، مثل: تراسل معطيات الحواس أو اللعب بالألوان أو المثنويات اللغوية أو الثنائيات الضدية، وقد رأينا لهذه الأصناف تأثيرات متباينة في شعراء المجموعة، ما بين مجيد، محسن، وحاشد راصف.

<sup>( &</sup>lt;sup>131)</sup>-رجاء عيد: لغة الشعر، ص184.

النظر فصلا عن التكرار وأغراضه لدى حاتم الصكر: مرايا نرسيس، من ص  $^{(*)}$  إلى ص $^{(*)}$ 

\*كما صادفتنا ميزة أخرى، يمكن الادعاء بجدتها بالنسبة إلى سنوات الخمسينيات، وهي عملية "مونتاج الصور" التي يقوم فيها الشاعر مقام المخرج السينمائي، وتقوم الصور الشعرية مقام الصور السينمائية، وبديهي أن الفيلم لا يثير الإعجاب بصور مفككة أو بمشاهد لا رباط بينها، بل بتكاثف هذه الصور، وتآزرها بعملية التركيب، وكذلك الحال بالنسبة للصور الشعرية، التي لا تثير ولا ينبغي لها أن تثير – في القارئ شيئا، إلا إذا كانت مترابطة، ومتسلسلة كحبات العقد، لا قيمة للحبة في ذاتها، بل بعلاقتها بما يجاورها.

\*لنختم المبحث، بنظرة في نوع من "الصور الباردة" -إن صح التعبير – والتي تصدر إما عن سطح الشعور، فلا تلمس أغواره، ولا تصل إلى دهاليزه، وإما عن الموروث الشعري العربي، تستعير منه تشابيهه، و بيئته، و لباسه، تستحضر كل ذلك إلى عصر يختلف عنه في كل ذلك، وهي في كلتا الحالتين صور ميتة، نافقة، إن عند مبدعها و إن عند متلقيها، فالصورة، وإن كانت لا تخلق من عدم، فإنها «في الوقت نفسه ليست الخمر القديمة في كأس جديد و كفى (...) و كذلك فإنها في الوقت نفسه ليست نسخا لفكرة أو تجميدا في لوحة لفظية، و إنما تعتمد على ما يشبه البث النفسي الرامز، يتعدى فيه الشاعر حدود المقارنة و المشابهة و السرف في الألوان الصاعقة أو الزخرفة اللفظية».

وهو ما تؤكده الناقدة الفلسطينية سلمى الخضراء الجيوسي حين تعتبر أن الصور التزويقية ليست «جزافية في الشعر، بل إن لها دورا مهما تلعبه في بعض أنواع الشعر، إذ أنها بلا شك تصبح عبئا تقيلا على الشعر الذي يتناول الموضوع المصيري الخطير وقضايا الإنسان الوجودية (...)، والصورة التزويقية في الشعر الجيد تؤدي خدمة أكبر من مجرد الزينة (...)، إن القصيدة المشحونة بالصور التزويقية لا تؤدي دورها الثوري، لأن القاريء ينشغل لمحاولة فك رموز صور لا تزيد عن كونها زينة ليجد في النهاية أن هذه الصور لا ترتبط بالمعنى الملتزم، وإنما تزيد القصيدة عسرا و مشقة» (133).

<sup>( 132)-</sup>رجاء عيد: لغة الشعر، ص184.

<sup>( 133)-</sup>محمود أمين العالم، و آخرون: في قضايا الشعر العربي المعاصر: در اسات وشهادات (تقديم: عز الدين إسماعيل )، نشر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 1998، ص 53، 52.

الفطل الثالث:......وسائل الترميز الشعري

"الشع<u>ر موسي</u>قى ذات أفكار"

# IV-الإيقاع و الأصداء الرمزية

# 1-رحابة المفهوم الموسيقي:

إذا كانت "الصورة الشعرية" من أهم الميزات التي يفرق بها النص الأدبي عن أي نص آخر، فإن "الصورة الموسيقية" تعد من أبرز خصيصات النص الشعري، وهي التي تميزه عن سواه من أنواع الأدب الأخرى.

والحقيقة أن الفهم الحديث "للموسيقى" الشعرية لم يعد متقولبا في "الوزن" و"البيت" و"القافية" بل صارت "الموسيقى" أعم من هذا كله، وأشمل، فقد أضحت منظومة متعددة المفاصل، تضم "الوزن" و "الجرس"، وألوانا إيقاعية أخرى، وصار الوزن آخر ما يمكن أن يهتم له الناقد -والشاعر قبله- وآخر ما يمكن أن يقاس عليه نجاح قصيدة أو فشلها.

لقد صار للإحساس، ولطريقة ترجمة هذا الإحساس إلى كلمات، وأصوات، النصيب الأوفر في الرقي بالنص الشعري أو الهبوط به.

وإذا كانت هذه القيم أو القواعد النقدية الجديدة مطلوبة بإلحاح من قبل النقاد المعاصرين فإن شعراء الخمسينيات - ومن سبقوهم - كان لهم فضل المحاولة الأولى في ترسيخها، وهي محاولة، وإن كانت متعثرة الخطى، إلا أنها حكل بداية تجديد أو ثورة على تقليد - تعد خطوة أولى على الطريق نحو الأحسن، والأكثر ملائمة للعصر.

ولهذا، سنصطدم في الشعر المجموع عن "جميلة بوحيرد"، بصور موسيقية شتى، تختلف باختلاف الحالات الشعورية لكل شاعر، وسنرى أن جزءا من القصائد معتلة الوزن، أو متذبذبة النغمة رغم سلسلة الولاء المتينة التي تربطها بالقصيدة القديمة.

أما غاية المبحث، فدراسة مدى إسهام العناصر الإيقاعية المدوية-التي هي من أهم موروثات القصيدة العربية القديمة- كالقالب العمودي، و الأوزان المجلجلة، و القوافي الجهورية، و الأصوات الصارخة، في تشكيل أصداء قوية للرمز الثوري " جميلة" بما يعيد إلى أذهاننا فكرة "حفيف الرمز"، و أصدائه البعيدة، لكن بعد أن نستحضر مفاهيم بعض عناصر الصورة الموسيقية التي سنصادفها فيما سيليها من سطور.

### أ-الوزن أو الموسيقى الخارجية:

يعتبر "الوزن" من أهم الأسس التي تقوم عليها موسيقى القصيدة العربية -والغربية على السواء - وإن خلخل مُنظِرُو وشعراء "الشعر الحر" هذا الأساس، إلا أنهم أبقوا على مادة البناء الأصلية.

ويعرف "ريتشاردز" الوزن بأنه: «الوسيلة التي تمكن الكلمات من أن يؤثر بعضها في البعض الآخر على أكبر نطاق ممكن، ففي قراءة الكلام الموزون يزداد تحديد التوقع زيادة كبرى (...) وعلاوة على ذلك فإن وجود فترات زمنية منتظمة في الوزن، يمكننا من تحديد الوقت الذي سيحدث فيه ما نتوقع حدوثه» (134).

فالوزن من ثمة أداة مساعدة على استشراف الموضوع / الحدث، بواسطة " الإنتظام" الذي يميزه وهو أداة تهيئ المتلقي لاستقبال عوالم خيالية - جمالية - تبعده عن رتابة النثر، و تُدخل عقله "حالة من الغيبوبة اليقظة" كما يقول ييتس.

أما الوزن عند كولردج ف «بالنسبة لأي غرض من أغراض الشعر يشبه الخميرة، لا تساوي شيئا، ومسيخة في ذاتها، ولكنها تمنح الحيوية والروح للمسائل التي تضاف إليها بالقدر المناسب» (135).

ذلك أن الوزن على اعتباره تكرارا "منتظما" لعدد من التفعيلات لا فضل له بذاته، بل بما يشحن به، من " أحاسيس" و ما يختزنه من مشاعر.

ولأنه تكرار لعدد من التفعيلات، فإنه ثابت، قار، لا يتغير، ولا مجال للإبتداع فيه، و«الزيادة فيه ممكنة في الجانب الكمي فحسب» (136)، والحقيقة أن الجانب "الكمي" في الوزن، والمرتبط بعدد التفاعيل، يحتمل الزيادة والنقصان، لا الزيادة فقط.

#### ب-الموسيقي الداخلية:

وتسمى الموسيقى الخفية أيضا، ذلك أنها كامنة في عمق القصيدة، في ألفاظها، وعباراتها التي تتكرر في تتاسق، مُشكلة "دندنات" نحسها ولا نراها، ندركها وتستعصي على قبضتها، كما

<sup>( 134)-</sup>حسين بكار: بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث، ط2، دار الأندلس، لبنان، 1982، ص 159.

<sup>( 135)-</sup>نفسه، الصفحة نفسها.

<sup>( 136)-</sup> يحيى الشيخ صالح: شعر الثورة عند مفدي زكريا، ص 294.

تكمن أيضا في اتحاد مخارج حروف معنية، ذات رنين واحد وتلاؤمها، كما قد تكون «عبارة عن أفكار تتقابل عن طريق التضاد أو التشابه أو التوازي أو غير ذلك من حالات الإزدواجية، وهذا ما يسمى بالموسيقى الفكرية، أو الرجع» (137).

ولهذا، كانت الموسيقى الداخلية - الخفية - أشد فتنة، وتغلغلا في النفس البشرية، وأفضل سبيل ينتهجها الشاعر للتعبير عن المكنونات والدواخل النفسية، وهي بهذا تتجاوز رتابة الوزن والقافية، وجمودهما، بما تكتنزه من دفقات شعورية، فالموسيقى الخفية «تنبع من انتقاء الألفاظ، ومدى ملائمتها، ومدى ما تضفيه من دلالات موحية تتغلغل، وتتناغم مع أعمق أعماق النفس الإنسانية، فهي تضفي حسن الأداء، وترابط الأفكار، وجمال التصوير على العمل الأدبي بما يجعله يصل إلى حبات القلوب» (138).

وبهذا النوع من الموسيقى، يتباين الشعراء، ويتفاضلون، فإذا كان الوزن مجرد" قواعد" تحدد طريقة النظم، فإن الموسيقى الداخلية هي حلِّية الشاعر التي يابسها هذا النظم، ولا يتم له ذلك إلا بإيلاء اهتمامه للحركة، والصوت، وحتى "السكتة" التي تختزن أيضا نوعا من الإيقاع الغامض، المشوق، والإنتباه إلى الصوت في علوه، وانخفاضه أثناء الإنشاد الشعري لأنه رسول النفس المعذبة أو السعيدة، وبه تظهر هذه الموسيقى، أو تختفي.

ونتيجة لارتباط الموسيقى الداخلية بالذات الشاعرة والمتغيرة، كانت هذه الموسيقى أيضا غير ثابتة، ولا قارة، بل تحكمها وحالات الذات علاقة تعاكس طردى.

#### جـ-الجرس:

قد يكون شكلا من أشكال الإيقاع الداخلي، ويطلق لفظ الجرس على «موسيقى الكلمات والحروف (لا البحور)، ويقصدون به وقع تلك الحروف والكلمات على الأذن، لا غير (...) ولا يدرك الجرس إلا عن طريق حاسة السمع، الأذن» (139).

أما حسين بكار فيعتبر الجرس مخصوصا باللفظ فيقول «والجرس اللفظي فضلة تأتي بعد الوزن والقافية، ويدخل فيها الجناس والطباق، وسائر المحسنات اللفظية مع تركيب الكلام، وتركيب الكلمات، وتخيرها، وكل ما من شأنه أن يعين على تجويد البنية والرنين في أبيات

<sup>. 295</sup> مناح: شعر الثورة عند مفدي زكريا، ص 294، 295 .

<sup>( 138)-</sup>أبو السعود سلامة أبو السعود: الإيقاع في الشعر العربي، دار الوفاء لدنيا الطباعة، و النشر، الإسكندرية ، 2002، ص 103 .

<sup>( 139)-</sup>شعر الثورة عند مفدي زكريا، ص 295.

الفحل الثالث:.....وسائل الترميز الفعري

القصيدة»(140).

وينقاطع مفهوم حسين بكار مع موسيقى الكلمة لدى ابن الأثير حين قرر منذ عصور أن «من له أدنى بصيرة يعلم أن للألفاظ في الأذن نغمة لذيذة كنغمة أوتار، وصوتا منكرا كصوت حمار، وأن لها في الفم أيضا حلاوة كحلاوة العسل، ومرارة كمرارة الحنظل، وهي على ذلك تجري مجرى النغمات، والطعوم» (141).

والحقيقة أن مفهوم الجرس عند حسين بكار ينطبق على الإيقاع الداخلي ككل، لا على الجرس، ونحن نفضل تخصيص الجرس للأصوات لا العبارات أو الكلمات.

ويؤكد ريمون طحان أن اللغة العربية تتمتع بجرس خاص، يجعلها تجري مجرى الشعر «وهي لغة موسيقية في تجانس أصواتها، قبل أن تتألف منها الأصول ( نواميس مخارج أصوات الأصل، وقوانين التجانس والتنافر الصوتيين، عدم وجود ثلاثة أحرف من مخرج واحد في اصل واحد، لصعوبة ذلك على اللسان العربي) (...) ويبلغ الجرس ذروة تأنقه، إذا توفرت فيه مسحة موسيقية مبدعة، ومرهفة تجلت في بعض الشعراء الذين عرفوا كيفية استغلال الأصوات، واستنفدوا بها كافة طاقات الانفعال»(142).

ويؤكد هذا المعنى صابر عبد الدايم حين يقول «ومن المعروف أن لكل حرف مخرجا صوتيا، ولكل حرف صفات، ومخارج الحروف وصفاتها بينها وبين دلالة الكلمة علاقة شعورية وفنية، لا يتعمد الشاعر إظهارها، بل يتجسد التوافق النغمي، والإنسجام اللفظي تجسدا فطريا لدى الشاعر الموهوب، المتمكن من أدواته اللغوية، والفنية، وصاحب الموهبة الحقيقية» (143).

وتعد المفاهيم السابقة بحرا من محيط هائل من المفاهيم، إذ احتلت "الموسيقى" بأنواعها اهتمام النقاد، والشعراء على السواء، حتى أن التجديد الشعري اتجه أول ما اتجه إلى "الموسيقى"، محاولا أن يحررها من رتابة الوزن، وقسوة التفعيلة، وسجن القافية، مطلقا للشاعر عنان المشاعر، يشكل بها -وبها فقط- قصيدته، ولم تعد المشاعر تسرع لتصب في القالب، بل صار القالب آخر ما

<sup>( 140)-</sup>حسين بكار : بناء القصيدة في النقد العربي القديم، في ضوء النقد الحديث، ص 197 .

<sup>( &</sup>lt;sup>141)</sup>-ضياء الدين بن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ( تق أحمد الحوفي، و بدوي طبانة)، ط1، مكتبة نهضة مصر، 1962.

<sup>( &</sup>lt;sup>(142)</sup>-ريمون طحان: الألسنية العربية، ج2، ط2، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1981، ص 125، 126.

<sup>( &</sup>lt;sup>(143)</sup>-صابر عبد الدايم: موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، ط3، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1993، ص 28.

الفِسل الثالث:.....وسائل الترميز الفعري

تهتم له المشاعر، وآخر ما تفكر فيه.

### 2-الإيقاع، وجميلة بوحيرد صدًى رمزيًا:

من البديهي أن الإبداع الشعري، لا يقاس بجمال "الصورة" وحدها، ولا بملاءمة الموسيقى للحدث وطربها، وكفى، ولا نجاحه وقف على ضخامة المعجم اللغوي وثرائه، وفقط، بل إن نجاح العمل الفني رهين كل هذه العناصر مجتمعة، وانهيار عنصر منها أو غيابه يعني بالضرورة انهيار النص كله.

ولأن ارتباط هذه العناصر هو ارتباط حيوي، فمن المنطقي إذن أن يلتحم المعجم الشعري بموسيقى النص، وإيقاعه، خصوصا وأن الظرف الذي تم فيه إيداع القصائد، التي هي موضوع تحليلنا، تحكمه عوامل شتى، لعل أهمها: طبيعة الموضوع في حد ذاته، فالرمز الثوري "جميلة بوحيرد" يستحضر بالضرورة معجما ثوريا، يزخر بألفاظ الثورة، والحرب، والقتل، والظلم، والنصر.... وما دار في فلكها، وقلما نعثر على قصائد "رومانسية" قيلت في هذا الرمز، إلا ما كان في بعض القصائد الشاذة، التي تؤكد القاعدة ولا تتفيها، وهذا مما يلقي بظلاله على الموسيقى بنوعيها الداخلي والخارجي، كما أن ارتباط قصائد الخمسينيات -خصوصا- بالقالب التقليدي القديم، كان له أبرز الأثر في إحداث اللحمة بين اللفظ، والإيقاع حتى لتسمع صدى الدوي، و تحس ضرب السوط، وتستشعر الليل الثقيل الطويل.... تنطق بذلك كله، حروف الكلمة، وعلاقتها الجوارية بما يسبقها ويلحقها، وقصر الفواصل أو طولها...

ولن نخرج عن الموضوع بالتدليل على علاقة الحروف بالحالة الشعورية أو علاقة البحور بذلك، لأنه مبثوث بتفاصيله في مؤلفات شتى، ولكننا سنحاول التمثيل لهذا بقصائد تبرز فيها "جميلة" رمزا ثوريا تتوزع أصداؤه -هذه المرة- إيقاعا، وموسيقى منبعه اللفظ، والحرف والوزن.

إن القسم الأكبر من قصائد المجموعة مبني على هيكل عمودي تقليدي بحت، بسبب اتكاء الشعراء على صخب الألفاظ، وضوضاء الموسيقى بما يتواءم والمضامين الثورية التي يصدرون عنها.

أما القصائد "الحرة"، فإن نجت في بعض أجزائها من داء التقليد المقيت، وحمى الارتباط المرضي بالمنوال الشعري القديم، فإنها تستكين في البعض الآخر إلى الداء عينه، ويمكن لنا التمثيل، بشعر شاعر كان أول من دعا بل أول من طبق-فيما يجمع عليه أغلب النقاد- نظرية

| ومائل الترميز | الغدل الثالث |
|---------------|--------------|
|               | الشعري       |

الثورة على الشعر القديم وأوزانه، ذاك هو "السياب" الذي تبدو قصيدته "الحرة" موزونة مقفاة في معظم أجزائها على المنوال التقليدي.

ويمكن ببساطة، إرجاع قصيدته، قصيدة عمودية، تامة الوزن، وإن كانت ترتكز إلى نوع من القوافي المتبادلة، والقصيدة من بحر "السريع" الذي لحق تفعيلته الأخيرة: "مفعولات" "الكسف" و"الطي"، فهي مكسوفة مطوية في عموم القصيدة، وسنمثل لهذا، بالمقطع الأول من القصيدة، وبمقاطع الختام منها، يقول الشاعر:

| تخزى بها الريــح التــي تتقلُّ                         | *** | لا تسمعيهــــا، إن أصــــواتتا    |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن                                |     | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن           |
| و نحن في ظلمائنا نســـــــــــــــــــــــــــــــــــ | *** | باب علينا من دم مقفلٌ             |
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن                                |     | مستفعان/ مستفعلن/ فاعلن           |
| من يصلب الخبز الذي ناكل ؟                              | *** | من مات، من يبكيه، من يقتل؟        |
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن                                |     | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن           |
| أن يفزع الأحياء، مـــا يبصرونْ                         | *** | نخشــــی إذا واريـــت أمواتنــــا |
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلانْ                              |     | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن           |
| إن عربد الوحش الذي يطعمون ْ                            | *** | إذ يقفر الكهف الـــذي يأهلونْ     |
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلان ْ                             |     | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلان ْ        |

من أكبد الموتى، فمن يبذلٌ؟ مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن

| ما أثمرت أغصاننا العارية    | فادیه *** | () الله، لولا أنت يا ف      |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن     |           | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن     |
| إنا هنا في هوة داجية        | ***       | أو زنبقت أشعارنا القافية    |
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن     |           | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن     |
| يوما بها نحن العراة، الجياع | ***       | ما طاف لو لا مقلتاك الشعاعُ |

| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلان ْ                  |     | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلان ْ  |
|---------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| مـــا زينوا ما خط ذاك اليراعُ               | *** | لا تسمعي ما لفقوا، ما يذاعْ |
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلان ْ                  |     | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلان ْ  |
| لم يبق فينا من مسيل الدم                    | *** | إنا هناكوم مــن الأعظــم    |
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن                     |     | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن     |
| إنا هنا موتى، حفاة، عراةْ ( <sup>144)</sup> | *** | شيء نروي منه قلب الحياة     |
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلان ْ                  |     | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلان ْ  |

فــ"السياب" لم يفعل في تجديده، إلا أن أعاد رسم المقاطع، وجعلها تبدو في قالب "الشعر الحر"، والحقيقة أنها وهي هكذا في شكلها التقليدي - تبدو أحسن حالا، وأليق للتدليل على صخب الألفاظ، و"السياب" من الشعراء القلائل الذين يحسنون ترجمة مشاعرهم شعرا، بحيث تبدو ذبذبات الحالات النفسية على الورق، وهو ما نراه في قصيدته عن "جميلة" التي تقصر مقاطعها، وتطول تبعا للحالة الشعورية للشاعر وقد يعترينا بعض العجب، حين نجد "السياب" يصر على تكرار الوزن نفسه بالزحافات والعلل نفسها تقريبا في جل القصيدة، وهو حين يريد تمثيل عواطفه، وإبراز تأثره، وإحساسه بمأساة البطلة المعذبة، يصب مشاعره في قالب تشكله المقاطع الشعرية القصيرة والسريعة، ويقول:

| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن    | يا أختتا المشبوحة الباكية               |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| مستفعلن/ فاعلن             | أطرافك الداميه                          |
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلانْ  | يقطرن في قلبي و يبكين فيه               |
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن    | () أنا هنا في هوة داجية                 |
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلان ْ | ما طاف لو لا مقلتاك الشعاعُ             |
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلانْ  | يوما بها نحن العراة الجياع <sup>°</sup> |
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلانْ  | ()لا تمسحيها من شواظ الدماء             |

<sup>( &</sup>lt;sup>144)</sup>-ديو ان بدر شاكر السياب، ج 1، ص 378 و ص 386، 387.

# إنا سنمضي في طريق الفناء (145) مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلان ا

والمقطع زاخر بحروف المد الثلاث: الألف والواو والياء التي يطلق عليها أحد الباحثين (\*) مصطلح الجرس المعياري، وهي تضفي كآبة على المقاطع، وتزيد من حالة الحزن التي تكتنفها، والمعروف أن حركات المد «من أكثر الأصوات سهولة في النطق، ولطفا في الأذن وطواعية للإيحاء، لأن ما فيها من سعة، وامتداد يتناسب مع حالة الشجن الهادئ العميق» (146).

فمد الألف في لفظ "أختنا" يوحي بالانتماء، والأمان الذي يريد الشاعر أن يوصله إلى البطلة وهو غير حرف الواو في لفظ "مشبوحة" التي توحي الواو فيها بمدها والضمة التي تُخْتم بها اللفظة، بالسوداوية، وطول العذاب، وثقل وطأة الزمن، وهما غير حرف الياء في الفعل "يبكين" الذي يُوحي بالاستمرارية، ويبرز صدق الشاعر المتأثر لحال البطلة، ويصدق الأمر على باقي الألفاظ المشبعة بحروف المدّ، كـ : الباكية / الدامية / الشعاع / الجياع / العراة / الشواظ / الدماء / الفناء وقلبي / تمسحيها / سنمضى ....

والشاعر أحيانا لا يكتفي بقصر المقاطع، بل تمتد النغمة الحزينة معه إلى ست تفاعيل بدل ثلاث، وكلما طال المقطع، وكثرت التفاعيل، كلما كان ذلك دليل يأس، ودليل عجز أيضا، يقول في مقاطع متفرقة من القصيدة:

(...) حيث التقي الإنسان، والله، والأموات، والأحياء، في شهقة

مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن/ مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن

(...) الأرض أم الزهر، و الماء، و الأسماك، و الحيوان، و السنبل

مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن/ مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن

(...) ترتج قيعان المحيطات من أعماقها، يسنحُ فيها حنينْ

مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن/ مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلان والصخر منشدٌ بأعصابه حتى يراها- في انتظار الجنين (147)

<sup>( &</sup>lt;sup>145)</sup>-نفسه، ص 379 و ما بعدها.

<sup>(\*)-</sup>انظر: ريمون طحان: الألسنية العربية، ج2، ص126.

<sup>( 146)-</sup>محمد فتوح أحمد: الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر، ص370.

<sup>( &</sup>lt;sup>(147)</sup>-ديو ان بدر شاكر السياب، ج1، ص379.

#### مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن/ مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلانْ

والملاحظ أن أكثر المقاطع الطويلة -وعلى عكس المقاطع القصيرة- لا تتجه مباشرة إلى "جميلة" أو عذاباتها، بل يتوه فيها الشاعر إلى العالم الموازي، إلى الكون والأرض والسماء بما فيها من آلهة، وكأني به يهرب -إلى حين- من عجزه وعجز أبناء جيله، وفي الوقت ذاته يجعل هذا الهروب رفعا من قدر "جميلة" وإبرازا لعظمتها، زقيمتها.

وبالعودة إلى القصائد العمودية، نجد الشعراء يفصلون الأوزان التامة، والطويلة لأنها الأنسب لاستيعاب الحالات الشعورية اليائسة، والنفس الطويل البائس فدرين يتحول الانفعال إلى شعور هادئ وعميق، فإن الشاعر يتخير عادة، وبطريقة لا شعورية وزنا طويلا كثير المقاطع ليناسب حالة الشجن أو اليأس أو التأمل التي تسيطر عليه» (148).

ولكي لا تبقى أحكامنا نظرية، عامة و مجردة، نسوق هذا العمل الإحصائي<sup>(\*)</sup> الذي اخترنا له مؤلف "الثورة الجزائرية في الشعر العراقي" لمؤلفه "عثمان سعدي" والكتاب بجزئيه يحتوي شعرا ثوريا يظهر بجلاء استحواذ النمط العمودي التقليدي على الشعراء الذين كتبوا في الثورة الجزائرية وبطنتها "جميلة". ويبرز هيمنة البحور ذات التفعيلات الكثيرة على القصائد الثورية عموما.

#### العينة الإحصائية: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي بجزأيه

#### النتائج الإحصائية:

#### 1 - القصائد:

| نسبتها | عددها | القصائد  |
|--------|-------|----------|
| %73.92 | 190   | العمودية |
| %25.68 | 66    | الحرة    |
| %0.38  | 1     | النثرية  |

<sup>( 148)-</sup>محمد فتوح أحمد: الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر، ص 393.

<sup>(\*) -</sup>قمت بهذا العمل الإحصائي بالتعاون مع الأستاذ المشرف.

2-البحور:

| النسبة                                                | عدد القصائد | البحر          |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| %34.24                                                | 88          | الكامل         |
| %15.56                                                | 40          | الرمل          |
| %09.33                                                | 24          | البسيط         |
| %08.17                                                | 21          | المتقارب       |
| %06.61                                                | 17          | الرجز و الوافر |
| %06.22                                                | 16          | الخفيف         |
| إضافة إلى بحور أخرى كالسريع، والخبب، والطويل والمجتث، |             |                |

إضافة إلى بحور أخرى كالسريع، والخبب، والطويل والمجتث، والمسرح بنسبة: 19.84 %

وفي قراءة أولية للجدولين -يمكن إسقاطها على القصائد المجموعة عن الرمز الثوري جميلة بو حيرد - نقر بان الشعر الثوري يقتضي إيقاعا مدويا، لابد أن يكون خليليا، ذو وزن موحد، وقافية مضطردة، وهو ما يفسر قلة القصائد النثرية، وبدرجة اقل القصائد الحرة.

كما اتجه الشعراء إلى الأوزان المعروفة في الواقع الشعري الحديث، معتمدين على شهرتها، ووقعها المألوف، للتأثير في الجمهور المتلقي، مولين لبعض البحور المهملة، أو قليلة الانتشار كالرجز والخبب بعض الأهمية التي كرست وجودها في خارطة الشعر الحر الجديد، وقد

كتب شاعر من ذوي الوزن الثقيل في الساحة الشعرية المعاصرة والحديثة (\*) قصيدته في "جميلة بوحيرد "على وزن الخبب.

وبالعودة إلى القصائد المجموعة عن "جميلة" نلحظ أن بحر "الكامل" يحتل حصة الأسد، ليليه بحر "الرمل"، فباقي البحور الأخرى، ونلمح تصرفا في عدد تفعيلات البيت، مع إعادة ترتيب الأبيات في شكل مقاطع على غرار ما رأيناه سابقا مع قصيدة الشاعر "بدر شاكر السياب"، وما سنراه مع شعراء آخرين مما يشكل ظاهرة في شعر المجموعة. يقول الشاعر "ضياء الدين الحاقاني" الذي ينقص تفعيلة من بحر الرمل:

(....) لي أنا للسالكين الدرب للماضين في العهد الوثيق فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلان / فاعلان / فاعلان / فاعلان جرح كفيك و كفيها انطلاقات لدنيا من بريق (149) فاعلان / فاعلان / فاعلان / فاعلان / فاعلان / فاعلان / فاعلان

وينسج الشاعر "صالح الظالمي" على منوال "الحاقاني"، مستحضرا أربع تفعيلات فقط من بحر الرمل (مجزوء الرمل):

كبلوها، أوتقوا اذرعها بالقيد قسوا

فاعلاتن / فاعلاتن /فعلاتن/ فاعلاتن

حملوها كل ما يرهقها همّا، و بلوى (150)

فاعلاتن / فاعلاتن /فعلاتن/ فاعلاتن

وإلى جانب طول البحر في المقطع السالف، يبرز صخب الألفاظ، وقوة القافية الجهورية بما يمنح صدى أقوى للرمز الثوري "جميلة".

فالشاعر يبدو وكأنه ينتقي ويتخيّر الألفاظ والقوافي الصارخة: كبلوها / اوتقوا /القيد / قسوا / حمّلوها / يرهقها / همّا / بلوى ...إلى جانب تكرار حرف " القاف " الصائت، ذي الوقع الحاد، بما يتواءم والحالة النفسية للشاعر، وبما يعود بالقوة على الرمز الأعلى "جميلة"، فاعلية

<sup>(\*) -</sup>نقصد " نزار قباني " في قصيدته " جميلة بوحيرد ".

<sup>( 149)-</sup>عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص43.

<sup>( &</sup>lt;sup>(150)</sup>-نفسه، ص20

الأصوات تتجلى «في قدرتها على إضافة "طبقة" دلالية -إن جاز التعبير - من خلال "الطبقة" الصوتية، وهي في ذلك كأنها إيماء مكثف، يختزل إضافات وصفية أو تشبيهية أو سواهما، وكأنها لذلك معنى فوق معنى...» (151).

ومن أحسن المقاطع التي يتضافر فيها البحر، واللفظ، والقافية لتشكيل صورة إيقاعية ذات صدى قوي، بل و مرعب للرمز الثوري "جميلة"، أبيات للشاعر عبد الصاحب ياسين الذي يختار بعناية الألفاظ القوية، والأصوات الصارخة المجهورة والانفجارية، والقافية الهمزية المردوفة الموصولة بإلف المدّ، يقول:

\*\*\* وتقبّلي مهجا دمين عزاءا ناجى الملال وسامرى الظلماءا سوداء تزخر بالرؤى سوداءا \* \* \* وهبى نهارك للدجى في هوة تعلو و تهبط في الدجي حمراءا \* \* \* يظللن من خلل الظلام مقاصلا جثثا تمون بطونها الجوفاءا \*\*\* وحفائرا غبرا فواغر تبتغي وحشا التراب شدوقها شوهاءا وجماحما حضد الفناء عظامها ومحاجرا ذهب البلى ببريقها \*\*\* فخبت وبدل نورها ظلماءا(152)

فالحروف الانفجارية كالدال، والقاف، والضاد، تتنوع بشكل فنّي على مدى الأبيات، وهي كأصوات شديدة الوقع، تستجيب لطبيعة الموضوع من جهة على اعتبارها محاولة من الشاعر لإبراز الغضب، ورسم الصورة السوداء التي تلف الرمز الثوري من جهة أخرى، تتخلل كل هذا وحدة شعرية تسير الأبيات التي صبها الشاعر في قالب الكامل، فالظاء مثلا في لفظ "الظلماء" أو في لفظ "الظلام" أو في "العظام" غير الهاء المهموسة في "هبي" ونهار "وهمسة"، فهاتيك تعطي وقع القوة، والعمق الذين ينبعان من صعوبة نطق " الظاء وتقلها على السات، بما يخدم المعنى السوداوي الذي يبتغيه الشاعر وهذه، تركن إلى الهدوء، والسلام الذي لا يكاد يبين لمحاصرة الأصوات الانفجارية والصارخة له، تماما كما يحدث مع الرمز "جميلة" في الواقع غير الشعري.

كما لا يمكن تجاهل ظاهرة أخرى طغت على شعر شعراء الخمسينات، يتبعون في ذلك الجيل الذي سبقهم إلى خلخلة الأوزان الخليلية، غير أن هذه "الخلخلة" لا تعني الخروج التام على العرف الشعرى التقليدي، ولكنه من باب الأخطاء الإيقاعية التي تفرزها التجربة الشعرية المتسرعة

<sup>( &</sup>lt;sup>151)</sup>-رجاء عيد: لغة الشعر، ص10.

<sup>( 152)-</sup>عثمان سعدي، الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص110.

التي لا تمنح الشاعر وقتا كافيا للتنقيح أو التصحيح، فعلى مستوى الشعر الثوري عامة، نلحظ قصيدة الجزائريون (153) مثلا للشاعر "إبراهيم خطاب الزبيدي" تملؤها الأخطاء العروضية، حيث تتردد تفاعيلها بين الرمل، والكامل، (فاعلاتن) و (متفاعلن)

أما على مستوى القصائد التي قيلت في "جميلة بوحيرد"، فنلاحظ اختلالات عروضية واضحة في بعض القصائد، ومن ذلك قصيدة "جميلة" للشاعر شفيق الكمالي فهي من بحر الرجز في عمومها، مع بعض الكسور، غير أن سطرها الأول من بحر الكامل حتما، يقول الشاعر:

هي لن تموت فخولة متفاعلن متفاعلن لما تزل مستفعلن

(...) حمامة سجينة متفعلن/ فعولن

ما أروع السجينة (154) مستفعلن/ فعولن.

مستعمل هعوس. و العروضية ما ورد في قصيدة "إلى كل جميلة في فلسطين" للشا

ومن مثل هذه الأخطاء العروضية ما ورد في قصيدة "إلى كل جميلة في فلسطين" للشاعر "ضياء الدين الحاقاني"، فالبيتان الأول والسادس مكسوران، لا يستقيمان مع وزن بحر الرمل (فاعلاتن)، يقول الشاعر:

البيت الأول: أخت جميلة عيناك و عينا أختك الكبرى طريق

لي أنا للسالكين الدرب، للماضين في العهد الوثيق فاعلان فاع

البيت السادس: لطال المجد التاريخ يا عز القبيله (155)

#### ??????????????????????????????

وفي الجانب الآخر، يقف بعض الإبداع الذي يستحق الإلتفات إليه، و من ذلك هذا "اللحن الداخلي" الذي أحدثته القافية الداخلية التي تموقعت بحسب انفعالات الشاعر في أول السطر الشعري بدل آخره كما هو معتاد، يقول الشاعر "نجيب سرور":

<sup>( &</sup>lt;sup>(153)</sup>-نفسه، ج 1، ص195.

 $<sup>^{(154)}</sup>$  عثمان سعدي، الثورة الجز ائرية في الشعر العراقي، ج2، ص $^{(154)}$ 

<sup>( &</sup>lt;sup>(155)</sup>-نفسه، ص43.

غفرانك إني لا أملك إلا <u>شعري</u> وعذابا ينهش في <u>صدري</u> والحمى...و الحزن <u>الضاري</u> وسعاري في يوم الجمعة (156)

أردنا من تلميحنا إلى هذه الظواهر، إبراز السعي الحثيث لشاعر الخمسينيات إلى الخروج عن الموروث الشعري العربي، محاولا منح قصيدته روح الجدة، و الحداثة، وهو ما لا يتأتى بخلخلة الوزن على النحو الذي رأينا، بل عن طريق ترك العاطفة تتحرك و التريث في ترجمة هذه العاطفة أبياتا أو سطورا شعرية، و ما كثرة الأخطاء الإيقاعية في الشعر الثوري إلا نتيجة التمثل السريع للتجربة، و هو ما يؤكده على شلش في نقده لمجموعة شعرية اتخذت من "جميلة بوحيرد" مادتها، يقول: «لازلت أؤمن بأن التمثل السريع للمناسبة أو التجربة لا ينتج إبداعا ناضجا وعى التجربة وشملها(...) و هذا التمثل السريع أيضا لمأساة جميلة هو الذي جعل معظم أشعار هذه المجموعة سريعة غير ناضجة(...) يترتب على التمثل السريع، وقوع الشاعر في الأخطاء، والتناقضات(...)أعود فأقول إن التمثل السريع للأمور ليس يعني شيئا سوى الضرر...إن التمثل السريع هو الذي يؤدي إلى التقرير، والصنعة والخطابية والتجريد، وكافة أمراض القصيدة المجديدة» (157).

ونخرج أخيرًا من هذا المبحث بثلاث نقاط هامة:

\*أولا: أن القالب الشعري التقليدي يشكل حصة الأسد قي الشعر الثوري، وأن القالب الحر الذي رفد موضوع جميلة يكاد يكون قالبا تقليديا، عموديا، معاد التشكيل فقط، لا فضل للشاعر فيه سوى فضل إعادة بناء شكله بما يتواءم ومسمى الشعر الحر، ولكن ثيابه، وحلله تصب في خانة البحر القديم، والتفاعيل التقليدية، والقوافي القوية التي هي من سمات القصيدة القديمة عموما، ومرد ذلك ربما، رغبة الشاعر في ستر الروح الخطابية التي تطفو على سطح سطوره بضجيج الموسيقى، وصخب الألفاظ.

\* تاتيا: أن البحور التامة، والأوزان الطويلة، والقوافي الجهورية، والأصوات الصارخة مجتمعة تشكل صدى إيقاعيا للرمز الثوري "جميلة "فيما يشبه "حفيف الرمز" وأصداءه البعيدة، وغالبا

<sup>( 156)-</sup>مجلة الآداب، السنة السادسة، العدد الرابع، ابريل 1958، ص19.

<sup>(157)-</sup>مجلة الآداب، السنة السادسة، العدد الخامس، ايار (مايو)، ص55، 56.

ما تفرض طبيعة الموضوع، وجو الحدث، إيقاعا يساعد ويساهم في تعزيزها وإبرازها، ولا يتم ذلك بطريق التكلف والتصنع، والتشدق في اختيار الأصوات، والكلمات، ولكن عن طريق التمثل الصادق للتجربة، حتى تخرج خلقا إبداعيا يحمل سمة الصدق، التي تفتح لها أبواب القلوب.

\*ثاثا: أن محاولة الخروج عن الوزن التقليدي، بكسر بعض قواعد النظام الإيقاعي (كما رأينا في نماذج متعددة)، لا يمكن إلا أن يفسر بالروح الثورية الطاغية لدى الشعراء، وظروف الكتابة الثورية التي لا تسمح بالتنقيح، والتحكيك غالبا، والتي تعد من إفرازات التمثل السريع للتجربة الشعرية، ومعاصرة الشاعر للمناسبة أو الواقعة الثورية.

إن الصورة الشعرية تركيبة غريبة معقدة، هي بلا شك أكثر تعقيدا من أي صورة فنية أخرى

\_ عز الدين إسماعيل \_

# III - الصورة الشعرية، و بناء الرمز المركب

### 1-مفهوم الصورة الشعرية:

من أهم الميزات التي يفضل بها النص الأدبي \_ شعرا كان أو نثرا \_ النص العلمي، ميزة الصورة الفنية، لما تمنحه للنص من قوى خفية تسحر عيون المتلقي، و تملك لبابه، ولأجل ذلك، كان "إنشاء الصور الفنية التي يبرز فيها من خلال الخاص والفرد ما هو عام ومحتمل وضروري، يتطلب من الكاتب عملا معرفيا عظيما، و خيالا مجنحا، و قوة تخيل مبدع فإذا كانت مهمة المؤلف العلمي التحدث عما كان أو عما هو كائن، فان المؤلف الأدبي يتحدث عما يكون دائما أو عادة في العالم»(1).

ولان قيمة "الصورة" في العمل الأدبي لا تخفي، فقد تعددت مفاهيمها، وتشعبت آراء النقاد في تعريفها، فالناقد "ازراباوند" يرى أنها «تلك التي تقدم عقدة فكرية وعاطفية في برهة من الزمن، وهي توحيد لأفكار متفاوتة»(2)، «إنها تقديم مركب، تعطيك لحظيا ذلك الإحساس بالتحرر المفاجئ، و ذلك الإحساس بالنمو المفاجئ، وذلك الإحساس بالنمو المفاجئ، الذي نجده في حضرة روائع الفن العظيمة»(3).

وإذا كان "عبد الملك مرتاض" يرى أن الصورة «هي شيء يجنح نحو تقريب حقيقتين مبتاعدتين» (4)، فان هذا الشيء أكثر تحديدا عند الناقد الحداثي نعيم اليافي حين يجعلها «وحدة تركيبية معقدة تتبأر فيها شتى المكونات: الواقع والخيال، اللّغة والفكر، الإحساس والإيقاع، الداخل والخارج، الأنا والعالم...الخ يتناسج الجميع ويتشابك، ليؤلف "التوقيعة" أداة الشعر الرئيسة ووسيلته الوحيدة لتحقيق أدبيته وتجسده خلقا معبرا وسويًا» (5).

ويؤكد هذا المعنى إبراهيم أمين الزرزموني حين يعتبر الصورة الفنية «استدعاء للألفاظ،

<sup>(1)-</sup>فؤاد مرعي: مقدمة في علم الأدب، ط1، دار الحداثة، بيروت، 1981، ص 23.

<sup>(2)-</sup>رينيه ويليك و اوستن و ارين: نظرية الادب، ص 195.

<sup>(3)-</sup>السعيد الورقي: لغة الشعر العربي الحديث، ص 90.

<sup>( &</sup>lt;sup>4)</sup>-عبد الملك مرتاض: بنية الخطاب الشعري (دراسة تشريحية لقصيدة أشجان يمانية)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1991، ص49.

<sup>(5)-</sup>نعيم اليافي:أوهاج الحداثة، ص 174.

والعبارات، والحقيقة، والخيال، والموسيقى مع مزج ذلك بعاطفة الشاعر ووجدانه» (6).

وهذا يعني-فيما يعنيه- أن الصورة الشعرية لم تعد حكرا على التشبيهات، والاستعارات، والمجازات فقط، بل أصبحت مركبا معقدا يشمل كل ما له علاقة بالخيال، والحقيقة، والموسيقى والأصوات...، ولم تعد الظاهرة اللغوية كل أساس الصورة، بل صار «للفكر الذي تجسده دور ومعنى ودلالة، وللخيال الذي تتخلق في رحمه مهمة، وفاعلية، وللإيقاع الذي تشارك في صنعه حيز ومكانة، وللإحساس أو الانفعال الذي تصدر عنه أساس وسبيل» (7).

## 2-علاقة الرمز بالصورة، وأهم الفروق بينهما:

إن شساعة الأشكال الفنية التي تحتويها الصورة الشعرية، تجعلها تقترب من الرمز حتى لا تكاد تميز عنه إلا بنصيب كل منهما من التجريد و التركيب، ورغم أن نقطة الانطلاق في عملية التصوير والترميز، واحدة، على اعتبارهما يرتكزان في جوهرهما على «نوع من التشابه analogy بين الصورة وما تمثله والرمز وما يوحي به"(8)، إلا انه وفي الوقت الذي تظل فيه الصورة «على قدر من الكثافة الحسية، يبلغ الرمز درجة عالية من الذاتية والتجريد يصبح معها "طبيعة" منقطعة، مستقلة بحد ذاتها..»(9).

ولهذا، بينما تبقى الصورة على قدميها من الحسية والمحدودية، يتوق الرمز إلى الخروج عن المألوف، والمنطق، وهذا الذي يمنحه قوة الإيحاء، ويفتح لمتلقيه فضاءً أرحب للتأويل.

وعلى الرغم من هذا الاختلاف الجوهري في ماهية الصورة والرمز، إلا أنهما -كحال الرمز مع الاستعارة- يندغمان، بحيث ترق بينهما الحدود، وذلك إذا ارتقت الصورة من محدودية الحسية إلى مستوى التجريد في الرمز، أو هبط الرمز من علياء التجريد إلى جمال الحسي في الصورة.

#### 3-الصور الثورية الجزئية، وبناء جميلة بوحيرد رمزا ثوريا مركبا:

إذا تجاوزنا النظري إلى ما هو عملي، ألفينا الجزء الأكبر من القصائد التي بحوزتنا نتاجًا

<sup>( &</sup>lt;sup>6)</sup>-إبراهيم امين الزرزموني: الصورة الفنية في شعر الجارم، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 2000، ص 100.

<sup>(7)-</sup>نعيم اليافي: أوهاج الحداثة، ص 175.

<sup>(8)-</sup>محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص140.

<sup>(9)-</sup> نفسه، الصفحة نفسها.

لجيل لم تصبه -في الغالب- لَوثَة "المذهبية" فلم يلتفت إلى "الرمزية" كمذهب، بل اكتفى منه ببعض تقنياته، التي تستوقفنا شذرات منها يصح أن نسمها بالعفوية، يتمخض عنها الشعور في لحظات الانفعال وتخضع «لمنطق الواقع الداخلي الممتد عبر حركة النفس وخيالها الخبيء» (10)، رغم أن هذه الشذرات مصبوبة في قالب تقليدي، سبق أن ألمحنا إلى بعض أسبابه في ما مر من فصول.

على أن أهم ما في هذه القصائد -التي تحتوي لمحات رمزية- أن صورها لا تستقل بذاتها عن باقي الصور، بل تتكاثف فيما بينها لتشكل صورة الرمز الأكبر "جميلة بوحيرد"، وهذا ما يمنح القصيدة جمالها، ويعطي الرمز الأكبر قيمته، ويؤكد دوره المحوري في النص.

ولأن "جميلة بوحيرد" رمز ثوري، قبل أن يكون رمزا شعريا، فإن من البديهي أن تكون الصور الرمزية المتتاثرة في القصيدة تحمل -أيضا- طابع الثورة، والتمرد، وقد تخرج عن الأعراف، والمتفق عليه لخضوعها لـ: تراسل معطيات الحواس (\*) أو ما يطلق عليه أيضا: بالصور المتراسلة (\*\*) وهذا تدعيما لصورة الرمز المحوري الأعلى، وتأكيدا على قيمته كما قلنا.

ومن مثل ذلك، هذه الصورة القاتمة التي تحتوي صورًا جزئية تزيدها قتامة، تؤكد على قيمة الرمز الثوري الأكبر "جميلة بوحيرد"، وتضخم من تضحياتها، ومن هول مصيرها، يقول "عبد الصاحب ياسين" حاشدا صورًا رمزية تزاوج بين الثورة والظلم:

ناجى الملال وسامرى الظلماء وتقبلي مهجا دمين عسزاءا \* \* \* وهبي نهارك للدجى في هــوة سوداء تزخر بالرؤى سوداءا \* \* \* تعلو وتهبط في الدجي حمراءا يظللن من خلل الظلام مقاصلا \* \* \* جثثا تمون بطونها الجوفااءا وحفائرا غبرا فواغر تبتغي وحشا التراب شذوقها شوهاءا \* \* \* وجماجما خضد الفناء عظامها فخبت، وبدل نورها ظلماءا \* \* \* ومحاجرا ذهب البلي ببريقها صوتا يروع وقعه الارجاءا \*\*\* وترقبي في كل همسة عابير إلا رقابا قطعت، ودماءا(11). \* \* \* هو صوت الجلادين...لم يتعهدوا

والأبيات كما نرى "مقدمة" تبرز أو توطىء للقصيدة ككل، وهي حبلي بالصور الرمزية

<sup>( &</sup>lt;sup>10)</sup>- رجاء عيد: لغة الشعر: ص 183.

<sup>(\*)</sup> انظر: محمد فتوح أحمد: الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر، ص134، 135

<sup>(\*\*)-</sup>انظر: نعيم اليافي: اوهاج الحداثة، ص210.

<sup>(11)-</sup> نفسه، الصفحة نفسها.

المتناثرة التي تبين عن جو نفسي مخنوق تنعكس عليه ملامح الواقع الأسود: فالمهج دامية، والدجى الأسود، يزخر بالرؤى السوداء، وخلل الظلام مقاصل، والجثث المبقورة البطون، والجماجم والعظام المملوءة ترابا بعد إذ كانت تعج دماءًا، وحياة، والمحاجر التي خبا فيها نور الحياة، والرقاب المقطوعة، والدماء.... كلها صور "مرعبة" لواقع تعيشه البطلة ويسمو بها إلى مصاف الرمز الثوري الذي يستحق الخلود، ويهبط بالجلاد الذي تسبب في رسم هذه الصورة السوداوية إلى أحقر درجات الحقارة.

وتكاد تكون الفكرة نفسها، التي انطلق منها الشاعر "حسن فتح الباب" في رسم صورته عن جميلة بوحيرد، إذ تتناثر الصورة الرمزية الجزئية في تناسق، وتتوحد في تناسب، لتعود ظلالها في الأخير إلى رمز أكبر، وصورة أشمل هي صورة البطلة المجاهدة، يقول:

عين والليل يسهد العيون
ودق باب السجن عاصف جموح
كأنه سواعد الجموع
تصيح كالرياح، كالرعود
تطيح كالشلال بالقيود
تحطم الجليد
وتشعل الحريق في الجلاد
(...) أوفى جرىء الخطو رائع الجبين
يطل من عيون الزاحفين
(...) نمت على خطاهمو جداو لا بيضاء

لم تغف في الظلماء عين لم يطرق الأفاق لحن الكون لفه السواد و ضم شمله السهاد لا ومض و الرياح في الظلام تفور بالأنات كالضرام حرائق في السكون تتهار في الأغوار كالحصون (...) الكون لفه القتام وأورقت غمائم الأحلام

فإلى جانب الصور المتعارف عليها كالكناية مثلا في قوله لم تغف في الظلماء عين، والاستعارة في لم يطرق الأفاق لحن، فالمقطع يحتوي صورا أخرى تزيده جمالا، وتبرز بطريقة

\_

مجلة الآداب، السنة السابعة، العدد الرابع، أفريل 1959، ص $^{(12)}$ 

غير مباشرة، قيمة الرمز الأكبر ومحور القصيدة، ومحركه، ومن هذه الصور، ما يعرف بــ"صور المثنويات اللغوية"، وهي التي يعرفها نعيم اليافي بأنها «تلك التركيبات اللفظية التي تصاغ بشكل ازدواجي يجمع أو يوحد في علاقة تضادية أو جدلية بين النعت والمنعوت، الاسم والصفة، المجرد، والمادي، المحسوس والمحسوس» (\*)(13).

فالشاعر يجمع المتناقضات، كما في قوله: حرائق من السكون، غمائم الأحلام..، ففي الصورة الأولى مثلا، يربط الشاعر ما لا يرتبط منطقيا، فالحريق رمز الاشتعال، والحركة، وهو ما لا يمكن "منطقيا" ربطه بالسكون، الدال على موت الحركة، وتباثها، وتوقف الفعل أيّ فعل -!!.

وفي آخر المقطع صورة أخرى خارجة عن المألوف، جاء بها الشاعر ليمحو "السواد" الذي رصف له الكثير من الصور، تأكيدا منه على أن الصفاء والبياض والنقاء والخير بصيغة تشمل كل هذا، غالب السواد والظلام والحقد والشر، مهما يطل الأمد، وذلك ما جعله يلون الجداول الزرقاء بالبياض. ولا حاجة لنا إلى القول بان السواد رمز لفرنسا، وأن البياض والنقاء تمثلهما جميلة الرمز.

والمعروف أن اللعب بالألوان، من أهم خصيصات الشعر الرمزي، لأن الشاعر يلون الأشياء والأكوان، والأجواء بلونه هو، لا بلونها كما هي، يلونها بشعوره لا بعينيه!!.

ورغم أن هذه الخاصية ليست بالكم أو بالكيف الذي يجعلها ميزة في شعر المجموعة، إلا أننا نلمح شذرات منها، هنا، وهناك تزيد من جمال القصيدة، لخروجها عن المألوف من جهة، ولأنها تصبغ الحدث بشعور الشاعر، وترفع من حرارة تأثره به وتأثيره فينا، ومن هذه "اللمحات اللطيفة" قول الشاعر "حسن البياتي" ملونا ضحكة جميلة بوحيرد باللون الأخضر الذي له تاريخ طويل مع العرب، إذ كان لون راية الرسول  $\mathbf{p}$ ، وحمل مع الزمن رمزية دينية مرتبطة بالإسلام والمسلمين - يقول:

حرة النبرة خضراء

نبيسلة(14)

<sup>(\*)-</sup> كذا في الكتاب، و الصحيح: اللامحسوس، لا المحسوس.

<sup>( 13 )-</sup>نعيم اليافي: أو هاج الحداثة، ص 213، 214.

<sup>(14)-</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، ص 308.

أما الشاعرة "حياة النهر" فتستحضر صورا ملوّنة أخرى، تقول:

(...) فإذا ما أطفأ المسعور شمعه

(...) فإذا ما سفكت حربته الحمراء

أحلام الصبايا

وأحالت كفه السوداء

أشلاء الضحايا

(...) فغدا نحصد منه ألف نبعه

(..) لن تموت الثورة الحمراء

لو ماتت جميلة (15)

ويقول سعد إبراهيم قاسم:

(..) هم أوقدوها فتنة سوداء عارمة اللهيب

أما الشاعر صادق الصائغ، فيلون الريح باللون الأخضر!!، يقول:

الريح الخضراء تعود تغنى يا أحباب(17)

وتتفق معه صبرية الحسو، حين تلجأ إلى اللون الأخضر أيضا، لتلون الجبل:

وفى الجبل الأخضر اللاهب

ملايين تهتف: عاشت جميلة (18)

ومن ذلك أيضا قول الشاعر "عبد الوهاب البياتي":

يا جميلة

إن ثلجا أسودا

 $<sup>^{(15)}</sup>$  عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج $^{(15)}$ 

<sup>( &</sup>lt;sup>16 )</sup>-نفسه، ص 430.

<sup>( &</sup>lt;sup>17)</sup>-وردت القصيدة منقوصة في المصدر السابق، ولهذا نأخذ بالنص الكامل المنشور بمجلة الآداب، العدد الأول، يناير 1959، ص19.

<sup>(18)-</sup>الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص 33.

# يغمر بستان الطفولة إن برقا أحمرا يحرق صلبان البطولة (19)

ومن الصور الثورية التي تتكاثف لتشكل "جميلة" رمزا مركبا، تلك التي ضمها مقطع من قصيدة للشاعر "حسين بحر العلوم" تبدو كل صورة منها مكتفية بذاتها، لكنها في واقع العمل الإبداعي، تعمل مجتمعة على رسم صورة مكتملة الأجزاء هي صورة المرأة/ البطلة، فجميلة ليست إلا امرأة و لا يمكن نكران جمالها، ولكنها امرأة صنعت لنفسها جمالا آخر، وعظمة أخرى هي عظمة الفداء، وتلبية النداء، يقول:

\* \* \* عينان تنطلقان كالحمام وسواعد مفتولة الهمسم \* \* \* وفم يفح بكل جرأتك لهب البيان كمنطق الخدم فكأنما هو مدفع زأرت \* \* \* فيه الحروف زئير محتدم (...) تتهشم الأغلال عن يدها \*\*\* خجلى فتلويها على القدم شبكت أصابعها على الألم \*\*\* (...) القيدة يلوى بغير يـــــد تخبو شرارته بغیر دم (20) \* \* \* والثأر نضاح السعير فلا

أما اللافت للانتباه، فهو أن نعثر على قصائد تعمل الصور الشعرية فيها، عمل الصور السينمائية التي تجمع بعملية " المونتاج"، لتخرج في شكلها الأخير -وقد كانت قبل مفككة لا رباط يربطها و لا علائق تجمعها - قصة متسلسلة الأحداث، وفي غير نشوز.

ومن أمثلة هاتيك القصائد، قصيدة في قافلة الأبطال للشاعر سليم الرشدان، إذ يحشد الشاعر صورا في بداية القصيدة تصف "جميلة"، وبطولتها، وبسالتها، لتنتقل كاميراته إلى مشهد يصور المجاهدين الذين يتأهبون لأحدى المعارك الضواري، التي تواكبهم فيها جميلة كرمز روحي يستثير فيهم حمية العربي الذي يأبى الضيم، ويأنف الذل، ليركز الشاعر أدواته الفنية في الأخير، على مشهد المعركة، وأطوارها، وسجن جميلة أثناءها، ليؤكد في الأخير أن التاريخ وحده الفصل، لأنه لا يقبل الزيف، وهو الذي يحفظ بين جوانبه بياض الصحاف وسودها.

<sup>( 19)-</sup>عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص 158.

<sup>( &</sup>lt;sup>20 )</sup>- الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، ص 317.

ورغم أن أخذ مقاطع من القصيدة، لا يغني عن قراءتها كاملة -حيث تتبدى تقنيات التصوير السينمائي، وحركة الانتقال بين المشاهد والصور - إلا أننا سنأخذ عن كل مشهد بعض الصور، وهذه الصور المتناثرة، تسهم مجتمعة، ومرتبة في رسم صورة مركبة متعددة الأعضاء لرمز ثوري هو جميلة بوحيرد، يقول الشاعر:

أرأيتها، والغيد في النعماء ترفل بالحرير

تمضى تعانق مدفع الرشاش ينطق بالسعير

(...) المجد إن يذكر دليله

لم يلف غيرك يا جميله

دوى النفير فهز هامات الربى، و الليل أمسى

فتحفز الأبطال كالآساد، بل و أشد باسا

(...) وعلى شعابهم الطويلة

سارت تواكبهم جميلة

يا هولها من ليلة نكراء حالكة السواد

(...) وتقدم النفر القليل يخوض ميدان الجهاد

(...) ولدى الجراحات الثقيلة

كانت من الأسرى جميلة

(...) شمخت بقامتها النحيلة

(...) يا موطنا عبث العدو بساحته، و تحكما

ها نحن قد ثرنا، و جاهدنا، و أرخصنا الدما

(...) يا موكب الأحرار أقدم لا تروعه العواقب

كم تصنع التاريخ في مغداك وضاء الجوانب... (21)

( <sup>21)</sup>-عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، ص 440 ، 441 ، 442.

\_\_\_

# 4-الصور السطحية أو صور "اللصوق اللفظية ":

إلى جانب ما مر بنا من صور، تطالعنا صور كثيرة أخرى، تتخذ حيزا لها كبيرا بين القصائد، وتلك الصور هي الصور التي تمتح من سطح الشعور لا من عمقه، وغالبا ما تجدها تتنفس في مناخ صحراوي كما يعبر محمد ناصر (\*)، وما ذلك إلا لتغلغل الموروث الشعري العربي في أعماق الشعراء، وتقديسهم له-عن وعي أو عن غير وعي-، ولهذا تأخذنا صور كثيرة في قصائد المجموعة إلى جو الصحراء، والهوادج، والحروب الجاهلية التي كانت السيوف، والرماح أدواتها، بل ويستعير الشاعر كما أشرنا في مبحث سالف- تشبيهات أسلافه، وكناياتهم، ومن ذلك قول الشاعر سليم الرشدان:

يا شعلة البأس الفتى، وعزمة الليث المغامر

(...) يا صارمًا يهوي بنور الحق يمحو كل فاجر (22)

وقول الشاعر "جلال الحنفي":

صبرتن يوم البأس وقد نبت \*\*\* سيوف بأيدي قادة و كماة

(...) وفي كل ساح ثار بالحرب نقعها \*\*\* تثبتن عمر الله كل الثبات (23)

أما الشاعر "صادق الصائغ" فيقول:

طيرت إليك فراشات الصبح حروف حنان

(...) وترف على هودجها الطارق أبوابا من ورد $^{(24)}$ 

إن الشاعر يعيدنا إلى عصر كانت النساء تحمل فيه على الجمال، وتخبأ في هوادج تستر جمالها، وتحجب عنها عيون المتطفلين!!.

والصور من هذا النوع لا تعد ولا تحصر، تمتح جلها من مصدر واحد هو الموروث العربي القديم، حتى ليكاد يحصل الإجماع الذي يأنفه الإبداع!! .

<sup>.435</sup> فنظر محمد ناصر: الشعر الجزائري الحديث، من ص428 إلى ص $^{(*)}$ 

<sup>(22)-</sup>عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، من ص 428 إلى ص 435.

<sup>( &</sup>lt;sup>(23 )</sup>-نفسه، ص 270.

<sup>( &</sup>lt;sup>24)</sup>-مجلة الآداب، السنة السابعة، العدد الأول، يناير 1959، ص 19.

وإذا أضفنا إلى هذه الصور، صور التشابيه "المتشابهة"!!، التي يكررها شاعر من شاعر، عرفنا مدى تغلغل صور القدماء في شعر الخمسينيات، من ذلك قول الشاعر أيوب صبري عباس:

أنا لبوة في جرأتي، وعن الشرى الأعدا أرد $^{(25)}$ .

وقول خالد الشواف:

لهن الله من لبؤات غاب \*\*\* يضار عن الضراغم و الشبالا(26)

وقول الشاعر شاكر جويد أطميش:

والعرب في شرف الجهاد ضياغم \*\*\* دون الحفاظ، و للحمى أكفاء $^{(27)}$ .

ولعل الذي قاله "عمر الدقاق" في نقده لأبيات من الشعر القومي، يصدق على ما مر بنا من أبيات، يقول الناقد «فهذه الأبيات جميعا تلقي في الذهن معنى مجردا من الظلال والإيحاءات شأن الهيكل العظمي الذي يفتقر إلى بضاضة اللحم، وحرارة الدم»(28).

والحقيقة أنّ على الشاعر أن «يعبر عما يحسه هو في كل حالة يتناولها بعاطفته وخياله، ولا يصدر عن المعاني العامة المشتركة التي لا تمييز فيها بين شخصية، وشخصية ولا بين مقام ومقام (...) إن صدق التعبير عن الشعور الإنساني هو التجديد الحق الذي يعصم صاحبه من التقليد و المحاكاة» (29).

ويكاد الشاعر "علي الحلي" ينفرد بشكل استثنائي عن باقي شعراء المجموعة -على تفاوتهم في الموهبة الشعرية، ومدى الإحساس بالتجربة الفنية – فيبدو في ثلاث قصائد كأنه شاعر رمزي، بأدق معنى كلمة "رمزي"، ومرد ذلك كثرة صوره الشعرية، وتتوعها، فمن الصور الحسية (\*\*)، إلى الصور المتراسلة (\*\*\*)، يجمع الشاعر

( <sup>(27)</sup>-نفسه، ص452.

<sup>( 25)-</sup>عثمان سعدى: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، ص 227.

<sup>( &</sup>lt;sup>26 )</sup>-نفسه، ص 381.

<sup>( 28)-</sup>عمر الدقاق: نقد الشعر القومي، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1978 و ص 178.

<sup>(&</sup>lt;sup>29)</sup>-عباس محمود العقاد: دراسات في المذاهب الأدبية والاجتماعية ومنشورات المكتبة العصرية، بيروت، صيدا، (د.ت)، ص 38.

<sup>(\*) -</sup> أنظر فاطمة الطبال بركة: النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون، ص 56.

<sup>(\*\*)-</sup>أنظر نعيم اليافي: أوهاج الحداثة، ص 210.

<sup>(\*\*\*&</sup>lt;sup>\*</sup>-انظر: نفسه، ص 214.

ما لا يجتمع، ويمنطق اللامنطقي.

وتعد قصيدته العمودية "قربان على طريق الشمس" -حسبنا- أقرب قصائده الثلاث على روح الموضوع، فهي تفضل قصيدتيه "الحرتين" من حيث صدق التجربة وعمقها، وحسن تركيب الصور الرمزية المتتاثرة، بعكس حشده العشوائي، والكثير لها في القصيدتين الحرتين، وسنعرض فيما بعد لهذه الظاهرة.

يقول من قصيدته "قربان على طريق الشمس":

ففي كل بيت من أبيات المقطع صورة رمزية «تقوم أساسا على تشبيه اللامحسوس بالمحسوس و استعارة المادي للمعنوي، والتكنية بالمنظور عن اللامنظور أو العكس»(31).

ف "جلاد السنا" و "رؤى السأم" و "جرح الحياة" و "صرح الرق" و "أعراق اللظى"... صور رمزية تمنح القصيدة كثافة تبتعد بها عن داء التقرير، وسطحية السرد المباشر أو رتابة الوصف الآلى للحدث، وهذا ما يرتفع بدوره بالرمز الثوري "جميلة بوحيرد".

أما قصيدتاه الأخريان، "من جميلة بوحيرد إلى نادية السلطي" و"من جان دارك إلى جميلة بوحيرد" فتختلفان عن قصيدته الأولى كما قلنا من حيث كثرة الصور، وإن كانت قصيدته "من جميلة بوحيرد إلى نادية السلطي" أقل حدة في تخمة الصور من قصيدة "من جان دارك على جميلة بوحيرد"، ففي سطور شعرية تبعثها جميلة إلى نادية، صور رمزية شتى، يقول:

#### (...) من بساط النار تحتاش قرانا

196 انظر: حاتم الصكر: مرايا نرسيس، ص $^{(****)}$ 

<sup>. 195، 194</sup> صعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص $^{(30)}$ .

<sup>( 31)-</sup>محمد فتوح أحمد: الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر، ص 186.

وتذريها على أفق الفناء

من ينابيع الدم النزاف... من فجر العروبة

خلف أصوار الصموت

عبر قضبان المماليك، و أعداء رؤانا

(...) أبدا كالنور في محدْجَر فجر

(...) ونشيد أثائر الأصداء شهقة لحن

نحن كنا في ضمير الخيلاء

أنجم البعث، وأقمارا على تيه سرانا

ورؤى أجنحة الثأر على نار مدانا<sup>(32)</sup>.

فــ "بساط النار" و "أفق الفناء" و "ينابيع الدم " و "فجر العروبة" و "أصوار الصموت" و "قضبان المماليك" و "أعداء الرؤى" و "محجر الفجر" و "شهقة اللحن" و "ضمير الخيلاء" و "أنجم البعث" و "تيه السرى" و "أجنحة الثأر" و "نار المدى".... وغيرها، صور رمزية جزئية، لا تعمل إحداها في استقلال ذاتي عن الاخرى، بل تتكاثف جميعها لتشكل صورة كبرى، هي صورة الثورة والتضحية كما رسمتها جميلة بوحيرد.

ورغم اكتظاظ القصيدة بالصور، إلا أن هذا يمكن هضمه إذا ما قورن "بالحشد العجيب" "لصور عجيبة" كثيرة في قصيدته الثالثة "من جان دارك إلى جميلة بوحيرد" (\*)، فالقصيدة كان يمكن أن تكون "قصيدة رمزية" ذات إيحاء جميل، لولا الإسراف الذي ذهب بجمالها، ويكفي أن تقرأ القصيدة مرة واحدة، لتصاب -في شعورك - بتخمة تبعث على السأم، وهذه بعض السطور منها، يقول:

<sup>( &</sup>lt;sup>(32)</sup> - عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2 ص 205، 206.

<sup>(\*) -</sup> القصيدة منشورة أيضا في مجلة الآداب، السنة السادسة، العدد السادس و السابع و الثامن، حزيران، تموز، آب، 1958، ص22 - 23.

حرارة الحياة و رعشة الكفاح لأنبل البشر (...) أختاه يا مجرة الفداء يا ألقا تحضنه نيازك السحر في ملعب الخلود في ملعب الخلود في واحة الدماء وأنت في معازف اللهيب أغنية الفداء....للفداء وحين يحرقون جثة الأسير وحين ينحرون عنق مقعد سجين جرعة العذاب غصة القدر (33)

أختاه... أنت تذكرين كيف يشرق الضمير (...) في وحشة السجن، و غربة السجين وشهقة الجوع، وساعة العذاب (...)وما أزال في هوة العدم (...)وفرحة المصير (...) لكن روحي المقدس الطليق يقتات من عصارة الصمود (...) أذوب في غياهب العدم (...) ومهجتي عصارة الندى تشرب من مدامع الشموع تشرب من مدامع الشموع تسيل من محاجر الصباح لتطعم الضمير في متاهة الضباب

ففي كل سطر تقريبا تطالعك صورة ما، يجمع فيها الشاعر ما لا يجتمع، إذ يشرق الضمير ويشهق الجوع ويفرح المصير... وهكذا يسير خط القصيدة من البداية إلى النهاية، مارًا بصور من مثل: مواقد الهجير / هوة العدم / عصارة الصمود / غياهب العدم / عصارة الندى / مدامع الشموع / محاجر الصباح / متاهة الضباب / حرارة الحياة / رعشة الكفاح / مخالب القدر / معاصر الجراح / مقابر السلام / مجرّة الفداء / ملعب الخلود / واحة الدماء / معازف اللهيب / شورة الهوان / مغارة الظلام / مشرق الحياة / عرائس الشمس / حورية القمر / منابع الصدى / شعل الحنين / حرق الشعور / تفتح الحياة / تلهب الشهب / نفحة الطموح / عالم مجنح / جمرة الدم /

\_\_

<sup>. 204</sup> من ص200الى 204 . الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2 ، من ص200الى المراقي .

نكهة العرب / رشحة الجدار / خفقة السور / جرعة العذاب / غصة القدر / رحم الحياة...الخ

وهذه الصور -حسبنا- لا تعدو أن تكون لصوقا لفظية على حد تعبير رجاء عيد ذلك أن الصورة في حقيقتها ليست القدرة على تجميع الألفاظ ولا هي استعراض للعضلات الفكرية عن طريق التركيب و «ليست الصورة تضخيم عاطفة بواسطة التعبير عنها بحشد من الصور أو إثارة مشاعر حادة، هناك فارق بين التهويل عن طريق ركام زاعق باللصوق اللفظية التي "تُصنع"، وبين استمدادا للتعبير من منطلق الأبعاد الفائرة في الضمير الإنساني العام مرتكزة على استثارة منسقة لمشاعرنا فيما يشبه توحدا شعوريا» (34).

ثم إن كثرة الصور بهذا الشكل الفظيع، جعل الشاعر يُفلس مُعجميا، ما اضطره إلى تكرار الألفاظ ذاتها مرات عديدة، وهذا جدول يبين ما ذهبنا إليه:

| الرفاق/الظلام | الشهيد | العرب | اللهب   | الحياة | البشر | القداء | الدماء | السجن  | اللفظة      |
|---------------|--------|-------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|-------------|
| /الطريق       |        |       | والشعلة |        |       |        |        | والأسر |             |
| 03            | 03     | 04    | 07      | 05     | 07    | 07     | 05     | 07     | عدد تكرارها |

قد يكون للتكرار (\*) جمالياته التي لا تخفى، لكنه يصير من أسوإ العيوب حين يكون ملجأ الشاعر الذي لا يحسن توزيع صوره، والذي يرهق عقله، ونصه -بل وقارئه أيضا- في لصق الألفاظ على شكل "مثنويات" تفقد معناها لكثرتها.

ومما مر بنا يمكن الخروج بنتائج، أهمها:

-أن الصورة الشعرية من أبرز الأدوات الفنية التي يفرق بها النص الشعري عن أي نص آخر وهي في علاقتها بالرمز، ترتفع إلى مستوى عال من التجريد، والتكثيف، ما يرتفع بدوره بالقصيدة إلى مستوى الفن، ويبتعد بها عن رتابة التقرير.

-وعلى مستوى الجانب التطبيقي، تنقسم الصورة الشعرية في القصائد المجموعة عن جميلة إلى أنواع:

\*فقد ألفينا نوعا منها، يحمل طابع الثورة، وأجواءها، وهذا النوع لا تعمل فيه الصورة مستقلة عما قبلها، وما بعدها، بل تتكاثف معا لتشكل صورة ثورية أكبر تستمد جزئياتها من جميلة

<sup>( &</sup>lt;sup>34)</sup>-رجاء عيد: لغة الشعر، ص184.

<sup>(\*) -</sup> أنظر فصلا عن التكرار وأغراضه لدى حاتم الصكر: مرايا نرسيس، من ص 142 إلى ص152

\*كما صادفتنا أصناف للصورة، تجعلها ترقى إلى مصاف الصورة الرمزية الخارجة عن المألوف، والتي تصدر عن الشعور وحده، وذلك لاعتمادها على إحدى التكنيكات المعروفة في المذهب الرمزي، مثل: تراسل معطيات الحواس أو اللعب بالألوان أو المثنويات اللغوية أو الثنائيات الضدية، وقد رأينا لهذه الأصناف تأثيرات متباينة في شعراء المجموعة، ما بين مجيد، محسن، وحاشد راصف.

\*كما صادفتنا ميزة أخرى، يمكن الادعاء بجدتها بالنسبة إلى سنوات الخمسينيات، وهي عملية "مونتاج الصور" التي يقوم فيها الشاعر مقام المخرج السينمائي، وتقوم الصور الشعرية مقام الصور السينمائية، وبديهي أن الفيلم لا يثير الإعجاب بصور مفككة أو بمشاهد لا رباط بينها، بل بتكاثف هذه الصور، وتآزرها بعملية التركيب، وكذلك الحال بالنسبة للصور الشعرية، التي لا تثير ولا ينبغي لها أن تثير – في القارئ شيئا، إلا إذا كانت مترابطة، ومتسلسلة كحبات العقد، لا قيمة للحبة في ذاتها، بل بعلاقتها بما يجاورها.

\*لنختم المبحث، بنظرة في نوع من "الصور الباردة" -إن صح التعبير - والتي تصدر إما عن سطح الشعور، فلا تلمس أغواره، ولا تصل إلى دهاليزه، وإما عن الموروث الشعري العربي، تستعير منه تشابيهه، و بيئته، و لباسه، تستحضر كل ذلك إلى عصر يختلف عنه في كل ذلك، وهي في كلتا الحالتين صور ميتة، نافقة، إن عند مبدعها و إن عند متلقيها، فالصورة، وإن كانت لا تخلق من عدم، فإنها «في الوقت نفسه ليست الخمر القديمة في كأس جديد و كفى (...) و كذلك فإنها في الوقت نفسه ليست نسخا لفكرة أو تجميدا في لوحة لفظية، و إنما تعتمد على ما يشبه البث النفسي الرامز، يتعدى فيه الشاعر حدود المقارنة و المشابهة و السرف في الألوان الصاعقة أو الزخرفة اللفظية» (35).

وهو ما تؤكده الناقدة الفلسطينية سلمى الخضراء الجيوسي حين تعتبر أن الصور التزويقية ليست «جزافية في الشعر، بل إن لها دورا مهما تلعبه في بعض أنواع الشعر، إذ أنها بلا شك تصبح عبئا تقيلا على الشعر الذي يتناول الموضوع المصيري الخطير وقضايا الإنسان الوجودية (...)، والصورة التزويقية في الشعر الجيد تؤدي خدمة أكبر من مجرد الزينة (...)، إن القصيدة المشحونة بالصور التزويقية لا تؤدي دورها الثوري، لأن القاريء ينشغل لمحاولة فك رموز صور لا تزيد عن كونها زينة ليجد في النهاية أن هذه الصور لا ترتبط بالمعنى الملتزم، وإنما

<sup>( &</sup>lt;sup>35)</sup>-رجاء عيد: لغة الشعر، ص184.

تزيد القصيدة عسرا و مشقة» (36).

"الشع<u>ر</u> موسي<u>قى</u> ذات أفك<u>ا</u>ر"

( <sup>36)</sup>-محمود أمين العالم، وآخرون: في قضايا الشعر العربي المعاصر: دراسات وشهادات (تقديم: عز الدين إسماعيل )، نشر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 1998، ص 53، 52.

# المبحث الرابع: الإيقاع و الأصداء الرمزية

## 1-رحابة المفهوم الموسيقي:

إذا كانت "الصورة الشعرية" من أهم الميزات التي يفرق بها النص الأدبي عن أي نص آخر، فإن "الصورة الموسيقية" تعد من أبرز خصيصات النص الشعري، وهي التي تميزه عن سواه من أنواع الأدب الأخرى.

والحقيقة أن الفهم الحديث "للموسيقى" الشعرية لم يعد متقولبا في "الوزن" و"البيت" و"القافية" بل صارت "الموسيقى" أعم من هذا كله، وأشمل، فقد أضحت منظومة متعددة المفاصل، تضم "الوزن" و "الجرس"، وألوانا إيقاعية أخرى، وصار الوزن آخر ما يمكن أن يهتم له الناقد -والشاعر قبله- وآخر ما يمكن أن يهاس عليه نجاح قصيدة أو فشلها.

لقد صار للإحساس، ولطريقة ترجمة هذا الإحساس إلى كلمات، وأصوات، النصيب الأوفر في الرقى بالنص الشعري أو الهبوط به.

وإذا كانت هذه القيم أو القواعد النقدية الجديدة مطلوبة بإلحاح من قبل النقاد المعاصرين فإن شعراء الخمسينيات - ومن سبقوهم - كان لهم فضل المحاولة الأولى في ترسيخها، وهي محاولة، وإن كانت متعثرة الخطى، إلا أنها حكل بداية تجديد أو ثورة على تقليد - تعد خطوة أولى على الطريق نحو الأحسن، والأكثر ملائمة للعصر.

ولهذا، سنصطدم في الشعر المجموع عن "جميلة بوحيرد"، بصور موسيقية شتى، تختلف باختلاف الحالات الشعورية لكل شاعر، وسنرى أن جزءا من القصائد معتلة الوزن، أو متذبذبة النغمة رغم سلسلة الولاء المتينة التي تربطها بالقصيدة القديمة.

أما غاية المبحث، فدراسة مدى إسهام العناصر الإيقاعية المدوية-التي هي من أهم موروثات القصيدة العربية القديمة- كالقالب العمودي، و الأوزان المجلجلة، و القوافي الجهورية، و الأصوات الصارخة، في تشكيل أصداء قوية للرمز الثوري " جميلة" بما يعيد إلى أذهاننا فكرة "حفيف الرمز"، و أصدائه البعيدة، لكن بعد أن نستحضر مفاهيم بعض عناصر الصورة الموسيقية

التي سنصادفها فيما سيليها من سطور.

## أ-الوزن أو الموسيقى الخارجية:

يعتبر "الوزن" من أهم الأسس التي تقوم عليها موسيقى القصيدة العربية -والغربية على السواء - وإن خلخل مُنظِرُو وشعراء "الشعر الحر" هذا الأساس، إلا أنهم أبقوا على مادة البناء الأصلية.

ويعرف "ريتشاردز" الوزن بأنه: «الوسيلة التي تمكن الكلمات من أن يؤثر بعضها في البعض الآخر على أكبر نطاق ممكن، ففي قراءة الكلام الموزون يزداد تحديد التوقع زيادة كبرى(...) وعلاوة على ذلك فإن وجود فترات زمنية منتظمة في الوزن، يمكننا من تحديد الوقت الذي سيحدث فيه ما نتوقع حدوثه»(37).

فالوزن من ثمة أداة مساعدة على استشراف الموضوع / الحدث، بواسطة " الإنتظام" الذي يميزه وهو أداة تهيئ المتلقي لاستقبال عوالم خيالية - جمالية - تبعده عن رتابة النثر، و تُدخل عقله "حالة من الغيبوبة اليقظة" كما يقول ييتس.

أما الوزن عند كولردج ف «بالنسبة لأي غرض من أغراض الشعر يشبه الخميرة، لا تساوي شيئا، ومسيخة في ذاتها، ولكنها تمنح الحيوية والروح للمسائل التي تضاف إليها بالقدر المناسب» (38).

ذلك أن الوزن على اعتباره تكرارا "منتظما" لعدد من التفعيلات لا فضل له بذاته، بل بما يشحن به، من " أحاسيس" و ما يختزنه من مشاعر.

و لأنه تكرار لعدد من التفعيلات، فإنه ثابت، قار، لا يتغير، ولا مجال للإبتداع فيه، و «الزيادة فيه ممكنة في الجانب الكمي فحسب» (39)، والحقيقة أن الجانب "الكمي" في الوزن، والمرتبط بعدد التفاعيل، يحتمل الزيادة والنقصان، لا الزيادة فقط.

#### ب-الموسيقي الداخلية:

وتسمى الموسيقي الخفية أيضا، ذلك أنها كامنة في عمق القصيدة، في ألفاظها، وعباراتها

<sup>( &</sup>lt;sup>37)</sup>-حسين بكار: بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث، ط2، دار الأندلس، لبنان، 1982، ص 159.

<sup>(38)-</sup>نفسه، الصفحة نفسها.

<sup>. 294</sup> مندي الشيخ صالح: شعر الثورة عند مفدي زكريا، ص $^{(39)}$ 

التي تتكرر في تناسق، مُشكلة "دندنات" نحسها ولا نراها، ندركها وتستعصي على قبضتها، كما تكمن أيضا في اتحاد مخارج حروف معنية، ذات رنين واحد وتلاؤمها، كما قد تكون «عبارة عن أفكار تتقابل عن طريق التضاد أو التشابه أو التوازي أو غير ذلك من حالات الإزدواجية، وهذا ما يسمى بالموسيقى الفكرية، أو الرجع» (40).

ولهذا، كانت الموسيقى الداخلية - الخفية - أشد فتنة، وتغلغلا في النفس البشرية، وأفضل سبيل ينتهجها الشاعر للتعبير عن المكنونات والدواخل النفسية، وهي بهذا تتجاوز رتابة الوزن والقافية، وجمودهما، بما تكتزه من دفقات شعورية، فالموسيقى الخفية «تنبع من انتقاء الألفاظ، ومدى ملائمتها، ومدى ما تضفيه من دلالات موحية تتغلغل، وتتناغم مع أعمق أعماق النفس الإنسانية، فهي تضفي حسن الأداء، وترابط الأفكار، وجمال التصوير على العمل الأدبي بما يجعله يصل إلى حبات القلوب» (41).

وبهذا النوع من الموسيقى، يتباين الشعراء، ويتفاضلون، فإذا كان الوزن مجرد" قواعد" تحدد طريقة النظم، فإن الموسيقى الداخلية هي حلْية الشاعر التي يلبسها هذا النظم، ولا يتم له ذلك إلا بإيلاء اهتمامه للحركة، والصوت، وحتى "السكتة" التي تختزن أيضا نوعا من الإيقاع الغامض، المشوق، والإنتباه إلى الصوت في علوه، وانخفاضه أثناء الإنشاد الشعري لأنه رسول النفس المعذبة أو السعيدة، وبه تظهر هذه الموسيقى، أو تختفى.

ونتيجة لارتباط الموسيقى الداخلية بالذات الشاعرة والمتغيرة، كانت هذه الموسيقى أيضا غير ثابتة، ولا قارة، بل تحكمها وحالات الذات علاقة تعاكس طردي.

#### جـ-الجرس:

قد يكون شكلا من أشكال الإيقاع الداخلي، ويطلق لفظ الجرس على «موسيقى الكلمات والحروف (لا البحور)، ويقصدون به وقع تلك الحروف والكلمات على الأذن، لا غير (...) ولا يدرك الجرس إلا عن طريق حاسة السمع، الأذن $^{(42)}$ .

أما حسين بكار فيعتبر الجرس مخصوصا باللفظ فيقول «والجرس اللفظي فضلة تأتي بعد الوزن والقافية، ويدخل فيها الجناس والطباق، وسائر المحسنات اللفظية مع تركيب الكلام،

1

<sup>. 295</sup> مالح: شعر الثورة عند مفدي زكريا، ص 294، 295 .

<sup>( &</sup>lt;sup>(41)</sup>-أبو السعود سلامة أبو السعود: الإيقاع في الشعر العربي، دار الوفاء لدنيا الطباعة، و النشر، الإسكندرية ، 2002، ص 103 .

<sup>( &</sup>lt;sup>(42)</sup>-شعر الثورة عند مفدى زكريا، ص 295 .

وتركيب الكلمات، وتخيرها، وكل ما من شأنه أن يعين على تجويد البنية والرنين في أبيات القصيدة»(43).

ويتقاطع مفهوم حسين بكار مع موسيقى الكلمة لدى ابن الأثير حين قرر منذ عصور أن «من له أدنى بصيرة يعلم أن للألفاظ في الأذن نغمة لذيذة كنغمة أوتار، وصوتا منكرا كصوت حمار، وأن لها في الفم أيضا حلاوة كحلاوة العسل، ومرارة كمرارة الحنظل، وهي على ذلك تجري مجرى النغمات، والطعوم» (44).

والحقيقة أن مفهوم الجرس عند حسين بكار ينطبق على الإيقاع الداخلي ككل، لا على الجرس، ونحن نفضل تخصيص الجرس للأصوات لا العبارات أو الكلمات.

ويؤكد ريمون طحان أن اللغة العربية تتمتع بجرس خاص، يجعلها تجري مجرى الشعر «وهي لغة موسيقية في تجانس أصواتها، قبل أن تتألف منها الأصول (نواميس مخارج أصوات الأصل، وقوانين التجانس والتنافر الصوتيين، عدم وجود ثلاثة أحرف من مخرج واحد في اصل واحد، لصعوبة ذلك على اللسان العربي) (...) ويبلغ الجرس ذروة تأنقه، إذا توفرت فيه مسحة موسيقية مبدعة، ومرهفة تجلت في بعض الشعراء الذين عرفوا كيفية استغلال الأصوات، واستنفدوا بها كافة طاقات الانفعال» (45).

ويؤكد هذا المعنى صابر عبد الدايم حين يقول «ومن المعروف أن لكل حرف مخرجا صوتيا، ولكل حرف صفات، ومخارج الحروف وصفاتها بينها وبين دلالة الكلمة علاقة شعورية وفنية، لا يتعمد الشاعر إظهارها، بل يتجسد التوافق النغمي، والإنسجام اللفظي تجسدا فطريا لدى الشاعر الموهوب، المتمكن من أدواته اللغوية، والفنية، وصاحب الموهبة الحقيقية» (46).

وتعد المفاهيم السابقة بحرا من محيط هائل من المفاهيم، إذ احتلت "الموسيقى" بأنواعها اهتمام النقاد، والشعراء على السواء، حتى أن التجديد الشعري اتجه أول ما اتجه إلى "الموسيقى"، محاولا أن يحررها من رتابة الوزن، وقسوة التفعيلة، وسجن القافية، مطلقا للشاعر عنان المشاعر،

<sup>( &</sup>lt;sup>(43)</sup>-حسين بكار: بناء القصيدة في النقد العربي القديم، في ضوء النقد الحديث، ص 197.

<sup>( &</sup>lt;sup>44)</sup>-ضياء الدين بن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ( نق أحمد الحوفي، و بدوي طبانة)، ط1، مكتبة نهضة مصر، 1962.

<sup>( &</sup>lt;sup>45 )</sup> -ريمون طحان: الألسنية العربية، ج2، ط2، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1981، ص 125، 126.

<sup>( &</sup>lt;sup>46)</sup>-صابر عبد الدايم: موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، ط3، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1993، ص 28.

يشكل بها -وبها فقط- قصيدته، ولم تعد المشاعر تسرع لتصب في القالب، بل صار القالب آخر ما تهتم له المشاعر، وآخر ما تفكر فيه.

# 2-الإيقاع، وجميلة بوحيرد صدًى رمزيًا:

من البديهي أن الإبداع الشعري، لا يقاس بجمال "الصورة" وحدها، ولا بملاءمة الموسيقى للحدث وطربها، وكفى، ولا نجاحه وقف على ضخامة المعجم اللغوي وثرائه، وفقط، بل إن نجاح العمل الفني رهين كل هذه العناصر مجتمعة، وانهيار عنصر منها أو غيابه يعني بالضرورة انهيار النص كله.

ولأن ارتباط هذه العناصر هو ارتباط حيوي، فمن المنطقي إذن أن يلتحم المعجم الشعري بموسيقى النص، وإيقاعه، خصوصا وأن الظرف الذي تم فيه إيداع القصائد، التي هي موضوع تحليلنا، تحكمه عوامل شتى، لعل أهمها: طبيعة الموضوع في حد ذاته، فالرمز الثوري "جميلة بوحيرد" يستحضر بالضرورة معجما ثوريا، يزخر بألفاظ الثورة، والحرب، والقتل، والظلم، والنصر.... وما دار في فلكها، وقلما نعثر على قصائد "رومانسية" قيلت في هذا الرمز، إلا ما كان في بعض القصائد الشاذة، التي تؤكد القاعدة ولا تتفيها، وهذا مما يلقي بظلاله على الموسيقى بنوعيها الداخلي والخارجي، كما أن ارتباط قصائد الخمسينيات -خصوصا- بالقالب التقليدي القديم، كان له أبرز الأثر في إحداث اللحمة بين اللفظ، والإيقاع حتى لتسمع صدى الدوي، و تحس ضرب السوط، وتستشعر الليل الثقيل الطويل.... تنطق بذلك كله، حروف الكلمة، وعلاقتها الجوارية بما يسبقها ويلحقها، وقصر الفواصل أو طولها...

ولن نخرج عن الموضوع بالتدليل على علاقة الحروف بالحالة الشعورية أو علاقة البحور بذلك، لأنه مبثوث بتفاصيله في مؤلفات شتى، ولكننا سنحاول التمثيل لهذا بقصائد تبرز فيها "جميلة" رمزا ثوريا تتوزع أصداؤه -هذه المرة- إيقاعا، وموسيقى منبعه اللفظ، والحرف والوزن.

إن القسم الأكبر من قصائد المجموعة مبني على هيكل عمودي تقليدي بحت، بسبب اتكاء الشعراء على صخب الألفاظ، وضوضاء الموسيقى بما يتواءم والمضامين الثورية التي يصدرون عنها.

أما القصائد "الحرة"، فإن نجت في بعض أجزائها من داء التقليد المقيت، وحمى الارتباط المرضى بالمنوال الشعري القديم، فإنها تستكين في البعض الآخر إلى الداء عينه، ويمكن لنا

التمثيل، بشعر شاعر كان أول من دعا بل أول من طبق-فيما يجمع عليه أغلب النقاد- نظرية الثورة على الشعر القديم وأوزانه، ذاك هو "السياب" الذي تبدو قصيدته "الحرة" موزونة مقفاة في معظم أجزائها على المنوال التقليدي.

ويمكن ببساطة، إرجاع قصيدته، قصيدة عمودية، تامة الوزن، وإن كانت ترتكز إلى نوع من القوافي المتبادلة، والقصيدة من بحر "السريع" الذي لحق تفعيلته الأخيرة: "مفعولات" "الكسف" و"الطي"، فهي مكسوفة مطوية في عموم القصيدة، وسنمثل لهذا، بالمقطع الأول من القصيدة، وبمقاطع الختام منها، يقول الشاعر:

| تخزى بها الريح التي تتقل ً                             | *** | لا تسمعيها، إن أصــواتنا           |
|--------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن                                |     | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن            |
| و نحن في ظلمائنا نســـــــــــــــــــــــــــــــــــ | *** | باب علينا من دم مقفل ً             |
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن                                |     | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن            |
| من يصلب الخبز الذي ناكلٌ؟                              | *** | من مات، من يبكيه، من يقتل؟         |
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن                                |     | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن            |
| أن يفزع الأحياء، مـــا يبصرونْ                         | *** | نخشـــــى إذا واريـــت أمواتنــــا |
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلانْ                              |     | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن            |
| إن عربد الوحش الذي يطعمون ْ                            | *** | إذ يقفر الكهف الـــذي يأهلونْ      |
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلانْ                              |     | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلانْ          |
|                                                        |     |                                    |

# من أكبد الموتى، فمن يبذلٌ؟ مستفعلن/ فاعلن

| ما أثمرت أغصاننا العارية     | *** | () الله، لولا أنت يا فاديه  |
|------------------------------|-----|-----------------------------|
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن      |     | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن     |
| إنا هنا في هوة داجية         | *** | أو زنبقت أشعارنا القافية    |
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن      |     | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن     |
| يوما بها نحن العراة، الجياعُ | *** | ما طاف لو لا مقلتاك الشعاعْ |

| ىتفعلن/ مستفعلن/ فاعلان <sup>°</sup> |     | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلان ْ    |
|--------------------------------------|-----|-------------------------------|
| تسمعي ما لفقوا، ما يذاع * * *        | *** | مـــا زينوا ما خط ذاك اليراعُ |
| ىتفعلن/ مستفعلن/ فاعلانْ             |     | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلان ْ    |
| هنا كوم مــن الأعظــم ***            | *** | لـم يبق فينا من مسيل الـدم    |
| ستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن               |     | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن       |
| يء نروي منه قلب الحياة * * *         | *** | إنا هنا موتى، حفاة، عراة (47) |
| ىتفعان/ مستفعان/ فاعلان°             |     | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلانْ     |

فــ"السياب" لم يفعل في تجديده، إلا أن أعاد رسم المقاطع، وجعلها تبدو في قالب "الشعر الحر"، والحقيقة أنها وهي هكذا في شكلها التقليدي - تبدو أحسن حالا، وأليق للتدليل على صخب الألفاظ، و"السياب" من الشعراء القلائل الذين يحسنون ترجمة مشاعرهم شعرا، بحيث تبدو ذبذبات الحالات النفسية على الورق، وهو ما نراه في قصيدته عن "جميلة" التي تقصر مقاطعها، وتطول تبعا للحالة الشعورية للشاعر وقد يعترينا بعض العجب، حين نجد "السياب" يصر على تكرار الوزن نفسه بالزحافات والعلل نفسها تقريبا في جل القصيدة، وهو حين يريد تمثيل عواطفه، وإبراز تأثره، وإحساسه بمأساة البطلة المعذبة، يصب مشاعره في قالب تشكله المقاطع الشعرية القصيرة والسريعة، ويقول:

| مستفعان/ مستفعان/ فاعلن    | يا أختنا المشبوحة الباكية     |
|----------------------------|-------------------------------|
| مستفعلن/ فاعلن             | أطرافك الداميه                |
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلانْ  | يقطرن في قلبي و يبكين فيه     |
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن    | () أنا هنا في هوة داجية       |
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلان ْ | ما طاف لو لا مقلتاك الشعاعُ   |
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلانْ  | يوما بها نحن العراة الجياع ·  |
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلانْ  | () لا تمسحيها من شواظ الدماءُ |

<sup>( &</sup>lt;sup>47)</sup>-ديوان بدر شاكر السياب، ج 1، ص 378 و ص 386، 387.

\_\_\_

والمقطع زاخر بحروف المد الثلاث: الألف والواو والياء التي يطلق عليها أحد الباحثين (\*) مصطلح الجرس المعياري، وهي تضفي كآبة على المقاطع، وتزيد من حالة الحزن التي تكتنفها، والمعروف أن حركات المد «من أكثر الأصوات سهولة في النطق، ولطفا في الأذن وطواعية للإيحاء، لأن ما فيها من سعة، وامتداد يتناسب مع حالة الشجن الهادئ العميق» (49).

فمد الألف في لفظ "أختنا" يوحي بالانتماء، والأمان الذي يريد الشاعر أن يوصله إلى البطلة وهو غير حرف الواو في لفظ "مشبوحة" التي توحي الواو فيها بمدها والضمة التي تُختم بها اللفظة، بالسوداوية، وطول العذاب، وثقل وطأة الزمن، وهما غير حرف الياء في الفعل "يبكين" الذي يُوحي بالاستمرارية، ويُبرز صدق الشاعر المتأثر لحال البطلة، ويصدق الأمر على باقي الألفاظ المشبعة بحروف المدّ، كـ: الباكية / الدامية / الشعاع / الجياع / العراة / الشواظ / الدماء / الفناء وقلبي / تمسحيها / سنمضي ....

والشاعر أحيانا لا يكتفي بقصر المقاطع، بل تمتد النغمة الحزينة معه إلى ستّ تفاعيل بدل ثلاث، وكلما طال المقطع، وكثرت التفاعيل، كلما كان ذلك دليل يأس، ودليل عجز أيضا، يقول في مقاطع متفرقة من القصيدة:

(...) حيث التقي الإنسان، والله، والأموات، والأحياء، في شهقة مستفعلن/ مستفعلن/ مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن

(...) الأرض أم الزهر، و الماء، و الأسماك، و الحيوان، و السنبل مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن مستفعلن/ فاعلن

(...) ترتج قيعان المحيطات من أعماقها، يسنحُ فيها حنينُ مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلنُ مستفعلن/ فاعلنُ والصخر منشدٌ بأعصابهِ -حتى يراها- في انتظار الجنين (50)

<sup>( &</sup>lt;sup>48)</sup>-نفسه، ص 379 و ما بعدها.

<sup>(\*) -</sup> انظر: ريمون طحان: الألسنية العربية، ج2، ص126.

<sup>( 49)-</sup>محمد فتوح أحمد: الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر، ص370.

<sup>( &</sup>lt;sup>(50)</sup>-ديو ان بدر شاكر السياب، ج1، ص379.

#### مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن/ مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلانْ

والملاحظ أن أكثر المقاطع الطويلة -وعلى عكس المقاطع القصيرة- لا تتجه مباشرة إلى "جميلة" أو عذاباتها، بل يتوه فيها الشاعر إلى العالم الموازي، إلى الكون والأرض والسماء بما فيها من آلهة، وكأني به يهرب -إلى حين- من عجزه وعجز أبناء جيله، وفي الوقت ذاته يجعل هذا الهروب رفعا من قدر "جميلة" وإبرازا لعظمتها، زقيمتها.

وبالعودة إلى القصائد العمودية، نجد الشعراء يفصلون الأوزان التامة، والطويلة لأنها الأنسب لاستيعاب الحالات الشعورية اليائسة، والنفس الطويل البائس فدهين يتحول الانفعال إلى شعور هادئ وعميق، فإن الشاعر يتخير عادة، وبطريقة لا شعورية وزنا طويلا كثير المقاطع ليناسب حالة الشجن أو اليأس أو التأمل التي تسيطر عليه» (51).

ولكي لا تبقى أحكامنا نظرية، عامة و مجردة، نسوق هذا العمل الإحصائي<sup>(\*)</sup> الذي اخترنا له مؤلف "الثورة الجزائرية في الشعر العراقي" لمؤلفه "عثمان سعدي" والكتاب بجزئيه يحتوي شعرا ثوريا يظهر بجلاء استحواذ النمط العمودي التقليدي على الشعراء الذين كتبوا في الثورة الجزائرية وبطلتها "جميلة". ويبرز هيمنة البحور ذات التفعيلات الكثيرة على القصائد الثورية عموما.

العينة الإحصائية: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي بجزأيه

#### النتائج الإحصائية:

#### 1 - القصائد:

| نسبتها  | عددها | القصائد  |
|---------|-------|----------|
| %73.92  | 190   | العمودية |
| % 25.68 | 66    | الحرة    |
| %0.38   | 1     | النثرية  |

<sup>( 61)-</sup>محمد فتوح أحمد: الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر، ص 393.

<sup>(\*) -</sup>قمت بهذا العمل الإحصائي بالتعاون مع الأستاذ المشرف.

2-البحور:

| النسبة | عدد القصائد | البحر          |
|--------|-------------|----------------|
| %34.24 | 88          | الكامل         |
| %15.56 | 40          | الرمل          |
| %09.33 | 24          | البسيط         |
| %08.17 | 21          | المتقارب       |
| %06.61 | 17          | الرجز و الوافر |
| %06.22 | 16          | الخفيف         |

إضافة إلى بحور أخرى كالسريع، والخبب، والطويل والمجتث، والمسرح بنسبة: 19.84 %

وفي قراءة أولية للجدولين -يمكن إسقاطها على القصائد المجموعة عن الرمز الثوري جميلة بو حيرد - نقر بان الشعر الثوري يقتضي إيقاعا مدويا، لابد أن يكون خليليا، ذو وزن موحد، وقافية مضطردة، وهو ما يفسر قلة القصائد النثرية، وبدرجة اقل القصائد الحرة.

كما اتجه الشعراء إلى الأوزان المعروفة في الواقع الشعري الحديث، معتمدين على شهرتها، ووقعها المألوف، للتأثير في الجمهور المتلقي، مولين لبعض البحور المهملة، أو قليلة الانتشار كالرجز والخبب بعض الأهمية التي كرّست وجودها في خارطة الشعر الحر الجديد، وقد

كتب شاعر من ذوي الوزن الثقيل في الساحة الشعرية المعاصرة والحديثة (\*) قصيدته في "جميلة بوحيرد "على وزن الخبب.

وبالعودة إلى القصائد المجموعة عن "جميلة" نلحظ أن بحر "الكامل" يحتل حصة الأسد، ليليه بحر "الرمل"، فباقي البحور الأخرى، ونلمح تصرفا في عدد تفعيلات البيت، مع إعادة ترتيب الأبيات في شكل مقاطع على غرار ما رأيناه سابقا مع قصيدة الشاعر "بدر شاكر السياب"، وما سنراه مع شعراء آخرين مما يشكل ظاهرة في شعر المجموعة. يقول الشاعر "ضياء الدين الحاقاني" الذي ينقص تفعيلة من بحر الرمل:

(....) لي أنا للسالكين الدرب للماضين في العهد الوثيق فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلان / فاعلان / فاعلان / فاعلان جرح كفيك و كفيها انطلاقات لدنيا من بريق (52) فاعلان / فاعلان / فاعلان / فاعلان / فاعلان / فاعلان / فاعلان /

وينسج الشاعر "صالح الظالمي" على منوال "الحاقاني"، مستحضرا أربع تفعيلات فقط من بحر الرمل (مجزوء الرمل):

كبلوها، أوتقوا اذرعها بالقيد قسوا

فاعلاتن / فاعلاتن /فعلاتن/ فاعلاتن

حملوها كل ما يرهقها همّا، و بلوى (53)

فاعلاتن / فاعلاتن /فعلاتن/ فاعلاتن

وإلى جانب طول البحر في المقطع السالف، يبرز صخب الألفاظ، وقوة القافية الجهورية بما يمنح صدى أقوى للرمز الثوري "جميلة".

فالشاعر يبدو وكأنه ينتقي ويتخيّر الألفاظ والقوافي الصارخة: كبلوها / اوتقوا /القيد / قسوا / حمّلوها / يرهقها / همّا / بلوى ...إلى جانب تكرار حرف " القاف " الصائت، ذي الوقع الحاد، بما يتواءم والحالة النفسية للشاعر، وبما يعود بالقوة على الرمز الأعلى "جميلة"، فاعلية

\_

<sup>(\*) -</sup> نقصد " نزار قباني " في قصيدته " جميلة بوحيرد " .

<sup>( 62)-</sup>عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص43.

<sup>.20 -</sup> نفسه، ص

الأصوات تتجلى «في قدرتها على إضافة "طبقة" دلالية -إن جاز التعبير - من خلال "الطبقة" الصوتية، وهي في ذلك كأنها إيماء مكثف، يختزل إضافات وصفية أو تشبيهية أو سواهما، وكأنها لذلك معنى فوق معنى...» (54).

ومن أحسن المقاطع التي يتضافر فيها البحر، واللفظ، والقافية لتشكيل صورة إيقاعية ذات صدى قوي، بل و مرعب للرمز الثوري "جميلة"، أبيات للشاعر عبد الصاحب ياسين الذي يختار بعناية الألفاظ القوية، والأصوات الصارخة المجهورة والانفجارية، والقافية الهمزية المردوفة الموصولة بإلف المدّ، يقول:

وتقبلي مهجا دمين عزاءا \* \* \* ناجى الملال وسامري الظلماءا وهبى نهارك للدجى في هوة سوداء تزخر بالرؤى سوداءا \* \* \* تعلو و تهبط في الدجي حمراءا يظللن من خلل الظلام مقاصلا جثثا تمون بطونها الجوفاءا \*\*\* وحفائرا غبرا فواغر تبتغي وحشا التراب شدوقها شوهاءا وجماجما جضد الفناء عظامها فخبت ويدل نورها ظلماءا(55) \*\*\* ومحاجرا ذهب البلي ببريقها

فالحروف الانفجارية كالدال، والقاف، والضاد، تتنوع بشكل فنّي على مدى الأبيات، وهي كأصوات شديدة الوقع، تستجيب لطبيعة الموضوع من جهة على اعتبارها محاولة من الشاعر لإبراز الغضب، ورسم الصورة السوداء التي تلف الرمز الثوري من جهة أخرى، تتخلل كل هذا وحدة شعرية تسير الأبيات التي صبها الشاعر في قالب الكامل، فالظاء مثلا في لفظ "الظلماء" أو في لفظ "الظلام" أو في "العظام" غير الهاء المهموسة في "هبي" ونهار "وهمسة"، فهاتيك تعطي وقع القوة، والعمق الذين ينبعان من صعوبة نطق " الظاء وتقلها على السات، بما يخدم المعنى السوداوي الذي يبتغيه الشاعر وهذه، تركن إلى الهدوء، والسلام الذي لا يكاد يبين لمحاصرة الأصوات الانفجارية والصارخة له، تماما كما يحدث مع الرمز "جميلة" في الواقع غير الشعري.

كما لا يمكن تجاهل ظاهرة أخرى طغت على شعر شعراء الخمسينات، يتبعون في ذلك الجيل الذي سبقهم إلى خلخلة الأوزان الخليلية، غير أن هذه "الخلخلة" لا تعني الخروج التام على العرف الشعري التقليدي، ولكنه من باب الأخطاء الإيقاعية التي تفرزها التجربة الشعرية المتسرعة

<sup>( &</sup>lt;sup>(54)</sup>-رجاء عيد: لغة الشعر، ص10.

<sup>( 55)-</sup>عثمان سعدي، الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص110.

التي لا تمنح الشاعر وقتا كافيا للتتقيح أو التصحيح، فعلى مستوى الشعر الثوري عامة، نلحظ قصيدة الجزائريون (56) مثلا للشاعر "إبراهيم خطاب الزبيدي" تملؤها الأخطاء العروضية، حيث تتردد تفاعيلها بين الرمل، والكامل، (فاعلاتن) و (متفاعلن)

أما على مستوى القصائد التي قيلت في "جميلة بوحيرد"، فنلاحظ اختلالات عروضية واضحة في بعض القصائد، ومن ذلك قصيدة "جميلة" للشاعر شفيق الكمالي فهي من بحر الرجز في عمومها، مع بعض الكسور، غير أن سطرها الأول من بحر الكامل حتما، يقول الشاعر:

| متفاعلن/ متفاعلن | هي لن تموت فخولة                |
|------------------|---------------------------------|
| مستفعلن          | لما تزل                         |
| متفعلن/ فعولن    | () حمامة سجينة                  |
| مستفعلن/ فعولن.  | ما أروع السجينة <sup>(57)</sup> |

ومن مثل هذه الأخطاء العروضية ما ورد في قصيدة "إلى كل جميلة في فلسطين" للشاعر "ضياء الدين الحاقاني"، فالبيتان الأول والسادس مكسوران، لا يستقيمان مع وزن بحر الرمل (فاعلاتن)، يقول الشاعر:

البيت الأول: أخت جميلة عيناك و عينا أختك الكبرى طريق

لي أنا للسالكين الدرب، للماضين في العهد الوثيق فاعلان فاعلان فاعلان فاعلان فاعلان فاعلان الماضين فاعلان فا

البيت السادس: لطال المجد التاريخ يا عز القبيله (58)

#### ????????????????????????????????

وفي الجانب الآخر، يقف بعض الإبداع الذي يستحق الإلتفات إليه، و من ذلك هذا "اللحن الداخلي" الذي أحدثته القافية الداخلية التي تموقعت بحسب انفعالات الشاعر في أول السطر الشعري

<sup>( &</sup>lt;sup>(56)</sup>-نفسه، ج 1، ص 195.

 $<sup>^{(57)}</sup>$  عثمان سعدي، الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج $^{(57)}$ 

<sup>( &</sup>lt;sup>58 )</sup>-نفسه، ص 43.

بدل آخره كما هو معتاد، يقول الشاعر "نجيب سرور":

غفرانك إني لا أملك إلا <u>شعري</u> وعذابا ينهش في <u>صدري</u> والحمى...و الحزن <u>الضاري</u> وسعاري في يوم الجمعة (59)

أردنا من تلميحنا إلى هذه الظواهر، إبراز السعي الحثيث لشاعر الخمسينيات إلى الخروج عن الموروث الشعري العربي، محاولا منح قصيدته روح الجدة، و الحداثة، وهو ما لا يتأتى بخلخلة الوزن على النحو الذي رأينا، بل عن طريق ترك العاطفة تتحرك و التريث في ترجمة هذه العاطفة أبياتا أو سطورا شعرية، و ما كثرة الأخطاء الإيقاعية في الشعر الثوري إلا نتيجة التمثل السريع للتجربة، و هو ما يؤكده على شلش في نقده لمجموعة شعرية اتخذت من "جميلة بوحيرد" مادتها، يقول: «لازلت أؤمن بأن التمثل السريع للمناسبة أو التجربة لا ينتج إبداعا ناضجا وعى التجربة وشملها(...) و هذا التمثل السريع أيضا لمأساة جميلة هو الذي جعل معظم أشعار هذه المجموعة سريعة غير ناضجة(...) يترتب على التمثل السريع، وقوع الشاعر في الأخطاء، والتناقضات(...)أعود فأقول إن التمثل السريع للأمور ليس يعني شيئا سوى الضرر...إن التمثل السريع هو الذي يؤدي إلى التقرير، والصنعة والخطابية والتجريد، وكافة أمراض القصيدة الجديدة» (60).

ونخرج أخيرا من هذا المبحث بثلاث نقاط هامة:

\*أولا: أن القالب الشعري التقليدي يشكل حصة الأسد قي الشعر الثوري، وأن القالب الحر الذي رفد موضوع جميلة يكاد يكون قالبا تقليديا، عموديا، معاد التشكيل فقط، لا فضل للشاعر فيه سوى فضل إعادة بناء شكله بما يتواءم ومسمى الشعر الحر، ولكن ثيابه، وحلله تصب في خانة البحر القديم، والتفاعيل التقليدية، والقوافي القوية التي هي من سمات القصيدة القديمة عموما، ومرد ذلك ربما، رغبة الشاعر في ستر الروح الخطابية التي تطفو على سطح سطوره بضجيج الموسيقى، وصخب الألفاظ.

\*ثانيا: أن البحور التامة، والأوزان الطويلة، والقوافي الجهورية، والأصوات الصارخة

<sup>. (59)</sup> مجلة الآداب، السنة السادسة، العدد الرابع، ابريل 1958، ص(59)

<sup>( 60)-</sup>مجلة الآداب، السنة السادسة، العدد الخامس، ايار (مايو)، ص55، 56.

مجتمعة تشكل صدى إيقاعيا للرمز الثوري "جميلة" فيما يشبه "حفيف الرمز" وأصداءه البعيدة، وغالبا ما تفرض طبيعة الموضوع، وجو الحدث، إيقاعا يساعد ويساهم في تعزيزها وإبرازها، ولا يتم ذلك بطريق التكلف والتصنع، والتشدق في اختيار الأصوات، والكلمات، ولكن عن طريق التمثل الصادق للتجربة، حتى تخرج خلقا إبداعيا يحمل سمة الصدق، التي تفتح لها أبواب القلوب.

\*ثالثا: أن محاولة الخروج عن الوزن التقليدي، بكسر بعض قواعد النظام الإيقاعي (كما رأينا في نماذج متعددة)، لا يمكن إلا أن يفسر بالروح الثورية الطاغية لدى الشعراء، وظروف الكتابة الثورية التي لا تسمح بالتنقيح، والتحكيك غالبا، والتي تعد من إفرازات التمثل السريع للتجربة الشعرية، ومعاصرة الشاعر للمناسبة أو الواقعة الثورية.

"الشعر موسيقى ذات أفكار"

# المبحث الرابع: الإيقاع و الأصداء الرمزية

# 1-رحابة المفهوم الموسيقي:

إذا كانت "الصورة الشعرية" من أهم الميزات التي يفرق بها النص الأدبي عن أي نص آخر، فإن "الصورة الموسيقية" تعد من أبرز خصيصات النص الشعري، وهي التي تميزه عن سواه من أنواع الأدب الأخرى.

والحقيقة أن الفهم الحديث "للموسيقى" الشعرية لم يعد متقولبا في "الوزن" و"البيت" و"القافية" بل صارت "الموسيقى" أعم من هذا كله، وأشمل، فقد أضحت منظومة متعددة المفاصل، تضم "الوزن" و "الجرس"، وألوانا إيقاعية أخرى، وصار الوزن آخر ما يمكن أن يهتم له الناقد -والشاعر قبله- وآخر ما يمكن أن يهاس عليه نجاح قصيدة أو فشلها.

لقد صار للإحساس، ولطريقة ترجمة هذا الإحساس إلى كلمات، وأصوات، النصيب الأوفر في الرقى بالنص الشعري أو الهبوط به.

وإذا كانت هذه القيم أو القواعد النقدية الجديدة مطلوبة بإلحاح من قبل النقاد المعاصرين فإن شعراء الخمسينيات - ومن سبقوهم - كان لهم فضل المحاولة الأولى في ترسيخها، وهي محاولة، وإن كانت متعثرة الخطى، إلا أنها حككل بداية تجديد أو ثورة على تقليد - تعد خطوة أولى على الطريق نحو الأحسن، والأكثر ملائمة للعصر.

ولهذا، سنصطدم في الشعر المجموع عن "جميلة بوحيرد"، بصور موسيقية شتى، تختلف باختلاف الحالات الشعورية لكل شاعر، وسنرى أن جزءا من القصائد معتلة الوزن، أو متذبذبة النغمة رغم سلسلة الولاء المتينة التي تربطها بالقصيدة القديمة.

أما غاية المبحث، فدراسة مدى إسهام العناصر الإيقاعية المدوية-التي هي من أهم موروثات القصيدة العربية القديمة- كالقالب العمودي، و الأوزان المجلجلة، و القوافي الجهورية، و الأصوات الصارخة، في تشكيل أصداء قوية للرمز الثوري " جميلة" بما يعيد إلى أذهاننا فكرة "حفيف الرمز"، و أصدائه البعيدة، لكن بعد أن نستحضر مفاهيم بعض عناصر الصورة الموسيقية التي سنصادفها فيما سيليها من سطور.

# أ-الوزن أو الموسيقى الخارجية:

يعتبر "الوزن" من أهم الأسس التي تقوم عليها موسيقي القصيدة العربية -والغربية على

السواء- وإن خلخل مُنفطِرُو وشعراء "الشعر الحر" هذا الأساس، إلا أنهم أبقوا على مادة البناء الأصلية.

ويعرف "ريتشاردز" الوزن بأنه: «الوسيلة التي تمكن الكلمات من أن يؤثر بعضها في البعض الآخر على أكبر نطاق ممكن، ففي قراءة الكلام الموزون يزداد تحديد التوقع زيادة كبرى (...) وعلاوة على ذلك فإن وجود فترات زمنية منتظمة في الوزن، يمكننا من تحديد الوقت الذي سيحدث فيه ما نتوقع حدوثه» (1).

فالوزن من ثمة أداة مساعدة على استشراف الموضوع / الحدث، بواسطة " الإنتظام" الذي يميزه وهو أداة تهيئ المتلقي لاستقبال عوالم خيالية - جمالية - تبعده عن رتابة النثر، و تدخل عقله "حالة من الغيبوبة اليقظة" كما يقول ييتس.

أما الوزن عند كولردج ف «بالنسبة لأي غرض من أغراض الشعر يشبه الخميرة، لا تساوي شيئا، ومسيخة في ذاتها، ولكنها تمنح الحيوية والروح للمسائل التي تضاف إليها بالقدر المناسب»(2).

ذلك أن الوزن على اعتباره تكرارا "منتظما" لعدد من التفعيلات لا فضل له بذاته، بل بما يشحن به، من " أحاسيس" و ما يختزنه من مشاعر.

و لأنه تكرار لعدد من التفعيلات، فإنه ثابت، قار، لا يتغير، ولا مجال للإبتداع فيه، و «الزيادة فيه ممكنة في الجانب الكمي فحسب» (3)، والحقيقة أن الجانب "الكمي" في الوزن، والمرتبط بعدد التفاعيل، يحتمل الزيادة والنقصان، لا الزيادة فقط.

## ب-الموسيقي الداخلية:

وتسمى الموسيقى الخفية أيضا، ذلك أنها كامنة في عمق القصيدة، في ألفاظها، وعباراتها التي تتكرر في تناسق، مُشكلة "دندنات" نحسها ولا نراها، ندركها وتستعصي على قبضتها، كما تكمن أيضا في اتحاد مخارج حروف معنية، ذات رنين واحد وتلاؤمها، كما قد تكون «عبارة عن أفكار تتقابل عن طريق التضاد أو التشابه أو التوازى أو غير ذلك من حالات الإزدواجية، وهذا ما

<sup>(1)-</sup>حسين بكار: بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث، ط2، دار الأندلس، لبنان، 1982، ص

<sup>(2)-</sup>نفسه، الصفحة نفسها

<sup>(3)-</sup> يحيى الشيخ صالح: شعر الثورة عند مفدي زكريا، ص 294.

يسمى بالموسيقى الفكرية، أو الرجع»<sup>(4)</sup>.

ولهذا، كانت الموسيقى الداخلية - الخفية - أشد فتنة، وتغلغلا في النفس البشرية، وأفضل سبيل ينتهجها الشاعر للتعبير عن المكنونات والدواخل النفسية، وهي بهذا تتجاوز رتابة الوزن والقافية، وجمودهما، بما تكتزه من دفقات شعورية، فالموسيقى الخفية «تنبع من انتقاء الألفاظ، ومدى ملائمتها، ومدى ما تضفيه من دلالات موحية تتغلغل، وتتناغم مع أعمق أعماق النفس الإنسانية، فهي تضفي حسن الأداء، وترابط الأفكار، وجمال التصوير على العمل الأدبي بما يجعله يصل إلى حبات القلوب» (5).

وبهذا النوع من الموسيقى، يتباين الشعراء، ويتفاضلون، فإذا كان الوزن مجرد" قواعد" تحدد طريقة النظم، فإن الموسيقى الداخلية هي حلْية الشاعر التي يلبسها هذا النظم، ولا يتم له ذلك إلا بإيلاء اهتمامه للحركة، والصوت، وحتى "السكتة" التي تختزن أيضا نوعا من الإيقاع الغامض، المشوق، والإنتباه إلى الصوت في علوه، وانخفاضه أثناء الإنشاد الشعري لأنه رسول النفس المعذبة أو السعيدة، وبه تظهر هذه الموسيقى، أو تختفي.

ونتيجة لارتباط الموسيقى الداخلية بالذات الشاعرة والمتغيرة، كانت هذه الموسيقى أيضا غير ثابتة، ولا قارة، بل تحكمها وحالات الذات علاقة تعاكس طردي.

## جـ-الجرس:

قد يكون شكلا من أشكال الإيقاع الداخلي، ويطلق لفظ الجرس على «موسيقى الكلمات والحروف (لا البحور)، ويقصدون به وقع تلك الحروف والكلمات على الأذن، لا غير (...) ولا يدرك الجرس إلا عن طريق حاسة السمع، الأذن» $^{(6)}$ .

أما حسين بكار فيعتبر الجرس مخصوصا باللفظ فيقول «والجرس اللفظي فضلة تأتي بعد الوزن والقافية، ويدخل فيها الجناس والطباق، وسائر المحسنات اللفظية مع تركيب الكلام، وتركيب الكلمات، وتخيرها، وكل ما من شأنه أن يعين على تجويد البنية والرنين في أبيات القصيدة» (7).

<sup>( &</sup>lt;sup>4)</sup>-يحيى الشيخ صالح: شعر الثورة عند مفدي زكريا، ص 294، 295.

<sup>( &</sup>lt;sup>5)</sup>-أبو السعود سلامة أبو السعود: الإيقاع في الشعر العربي، دار الوفاء لدنيا الطباعة، و النشر، الإسكندرية ، 2002، ص 103 .

<sup>(6) -</sup> يحيى الشيخ صالح: شعر الثورة عند مفدي زكريا، ص 295.

<sup>(7)</sup> حسين بكار: بناء القصيدة في النقد العربي القديم، في ضوء النقد الحديث، ص 197.

ويتقاطع مفهوم حسين بكار مع موسيقى الكلمة لدى ابن الأثير حين قرر منذ عصور أن «من له أدنى بصيرة يعلم أن للألفاظ في الأذن نغمة لذيذة كنغمة أوتار، وصوتا منكرا كصوت حمار، وأن لها في الفم أيضا حلاوة كحلاوة العسل، ومرارة كمرارة الحنظل، وهي على ذلك تجري مجرى النغمات، والطعوم»(8).

والحقيقة أن مفهوم الجرس عند حسين بكار ينطبق على الإيقاع الداخلي ككل، لا على الجرس، ونحن نفضل تخصيص الجرس للأصوات لا العبارات أو الكلمات.

ويؤكد ريمون طحان أن اللغة العربية تتمتع بجرس خاص، يجعلها تجري مجرى الشعر «وهي لغة موسيقية في تجانس أصواتها، قبل أن تتألف منها الأصول ( نواميس مخارج أصوات الأصل، وقوانين التجانس والتنافر الصوتيين، عدم وجود ثلاثة أحرف من مخرج واحد في اصل واحد، لصعوبة ذلك على اللسان العربي) (...) ويبلغ الجرس ذروة تأنقه، إذا توفرت فيه مسحة موسيقية مبدعة، ومرهفة تجلت في بعض الشعراء الذين عرفوا كيفية استغلال الأصوات، واستنفدوا بها كافة طاقات الانفعال»(9).

ويؤكد هذا المعنى صابر عبد الدايم حين يقول «ومن المعروف أن لكل حرف مخرجا صوتيا، ولكل حرف صفات، ومخارج الحروف وصفاتها بينها وبين دلالة الكلمة علاقة شعورية وفنية، لا يتعمد الشاعر إظهارها، بل يتجسد التوافق النغمي، والإنسجام اللفظي تجسدا فطريا لدى الشاعر الموهوب، المتمكن من أدواته اللغوية، والفنية، وصاحب الموهبة الحقيقية» (10).

وتعد المفاهيم السابقة بحرا من محيط هائل من المفاهيم، إذ احتلت "الموسيقى" بأنواعها اهتمام النقاد، والشعراء على السواء، حتى أن التجديد الشعري اتجه أول ما اتجه إلى "الموسيقى"، محاولا أن يحررها من رتابة الوزن، وقسوة التفعيلة، وسجن القافية، مطلقا للشاعر عنان المشاعر، يشكل بها وبها فقط - قصيدته، ولم تعد المشاعر تسرع لتصب في القالب، بل صار القالب آخر ما تقكر فيه.

<sup>(8)-</sup>ضياء الدين بن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (تق أحمد الحوفي، و بدوي طبانة)، ط1، مكتبة نهضة مصر، 1962.

<sup>( &</sup>lt;sup>9</sup> - ريمون طحان: الألسنية العربية، ج2، ط2، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1981، ص 125، 126.

<sup>( &</sup>lt;sup>(10)</sup>-صابر عبد الدايم: موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، ط3، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1993، ص 28.

# 2-الإيقاع، وجميلة بوحيرد صدًى رمزيًا:

من البديهي أن الإبداع الشعري، لا يقاس بجمال "الصورة" وحدها، ولا بملاءمة الموسيقى للحدث وطربها، وكفى، ولا نجاحه وقف على ضخامة المعجم اللغوي وثرائه، وفقط، بل إن نجاح العمل الفني رهين كل هذه العناصر مجتمعة، وانهيار عنصر منها أو غيابه يعني بالضرورة انهيار النص كله.

ولأن ارتباط هذه العناصر هو ارتباط حيوي، فمن المنطقي إذن أن يلتحم المعجم الشعري بموسيقى النص، وإيقاعه، خصوصا وأن الظرف الذي تم فيه إيداع القصائد، التي هي موضوع تحليلنا، تحكمه عوامل شتى، لعل أهمها: طبيعة الموضوع في حد ذاته، فالرمز الثوري "جميلة بوحيرد" يستحضر بالضرورة معجما ثوريا، يزخر بألفاظ الثورة، والحرب، والقتل، والظلم، والنصر.... وما دار في فلكها، وقلما نعثر على قصائد "رومانسية" قيلت في هذا الرمز، إلا ما كان في بعض القصائد الشاذة، التي تؤكد القاعدة ولا تنفيها، وهذا مما يلقي بظلاله على الموسيقى بنوعيها الداخلي والخارجي، كما أن ارتباط قصائد الخمسينيات -خصوصا- بالقالب التقليدي القديم، كان له أبرز الأثر في إحداث اللحمة بين اللفظ، والإيقاع حتى لتسمع صدى الدوي، و تحس ضرب السوط، وتستشعر الليل الثقيل الطويل.... تنطق بذلك كله، حروف الكلمة، وعلاقتها الجوارية بما يسبقها ويلحقها، وقصر الفواصل أو طولها...

ولن نخرج عن الموضوع بالتدليل على علاقة الحروف بالحالة الشعورية أو علاقة البحور بذلك، لأنه مبثوث بتفاصيله في مؤلفات شتى، ولكننا سنحاول التمثيل لهذا بقصائد تبرز فيها "جميلة" رمزا ثوريا تتوزع أصداؤه -هذه المرة- إيقاعا، وموسيقى منبعه اللفظ، والحرف والوزن.

إن القسم الأكبر من قصائد المجموعة مبني على هيكل عمودي تقليدي بحت، بسبب اتكاء الشعراء على صخب الألفاظ، وضوضاء الموسيقى بما يتواءم والمضامين الثورية التي يصدرون عنها.

أما القصائد "الحرة"، فإن نجت في بعض أجزائها من داء التقليد المقيت، وحمى الارتباط المرضي بالمنوال الشعري القديم، فإنها تستكين في البعض الآخر إلى الداء عينه، ويمكن لنا التمثيل، بشعر شاعر كان أول من دعا بل أول من طبق-فيما يجمع عليه أغلب النقاد- نظرية الثورة على الشعر القديم وأوزانه، ذاك هو "السياب" الذي تبدو قصيدته "الحرة" موزونة مقفاة في معظم أجزائها على المنوال التقليدي.

ويمكن ببساطة، إرجاع قصيدته، قصيدة عمودية، تامة الوزن، وإن كانت ترتكز إلى نوع

من القوافي المتبادلة، والقصيدة من بحر "السريع" الذي لحق تفعيلته الأخيرة: "مفعولات" "الكسف" و"الطي"، فهي مكسوفة مطوية في عموم القصيدة، وسنمثل لهذا، بالمقطع الأول من القصيدة، وبمقاطع الختام منها، يقول الشاعر:

| تخزی بها الریـــح التـــي تتقلٌ                        | *** | لا تسمعيها، إن أصــواتنا   |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------|
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن                                | *** | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن    |
| و نحن في ظلمائنا نســـــــــــــــــــــــــــــــــــ | *** | باب علينا من دم مقفل لُ    |
| مستفعان/ مستفعان/ فاعلن                                | *** | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن    |
| من يصلب الخبز الذي ناكلٌ؟                              | *** | من مات، من يبكيه، من يقتل؟ |
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن                                | *** | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن    |
| أن يفزع الأحياء، مـــا يبصرون ْ                        | *** | نخشی إذا واريت أمواتنا     |
| مستفعان/ مستفعان/ فاعلانْ                              | *** | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن    |
| إن عربد الوحش الذي يطعمون ،                            | *** | إذ يقفر الكهف الذي يأهلونْ |
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلانْ                              | *** | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلان ْ |

# من أكبد الموتى، فمن يبذلً؟ مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن

| ما أثمرت أغصاننا العارية      | *** | () الله، لو لا أنت يا فاديه |
|-------------------------------|-----|-----------------------------|
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن       | *** | مستفعان/ مستفعان/ فاعان     |
| إنا هنا في هوة داجية          | *** | أو زنبقت أشعارنا القافية    |
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن       | *** | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن     |
| يوما بها نحن العراة، الجياعُ  | *** | ما طاف لو لا مقلتاك الشعاعُ |
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلانْ     | *** | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلان ْ  |
| مـــا زينوا ما خط ذاك اليراعُ | *** | لا تسمعي ما لفقوا، ما يذاعُ |
| مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلان ْ    | *** | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلان ْ  |

إنا هنا كوم من الأعظم \*\*\* لـم يبق فينا من مسيل الـدم مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن شيء نروي منه قلب الحياة \*\*\* إنا هنا موتى، حفاة، عراة ((11) مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن \*\*\* مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن \*\*\*

فــ"السياب" لم يفعل في تجديده، إلا أن أعاد رسم المقاطع، وجعلها تبدو في قالب "الشعر الحر"، والحقيقة أنها وهي هكذا في شكلها التقليدي - تبدو أحسن حالا، وأليق للتدليل على صخب الألفاظ، و"السياب" من الشعراء القلائل الذين يحسنون ترجمة مشاعرهم شعرا، بحيث تبدو ذبذبات الحالات النفسية على الورق، وهو ما نراه في قصيدته عن "جميلة" التي تقصر مقاطعها، وتطول تبعا للحالة الشعورية للشاعر وقد يعترينا بعض العجب، حين نجد "السياب" يصر على تكرار الوزن نفسه بالزحافات والعلل نفسها تقريبا في جل القصيدة، وهو حين يريد تمثيل عواطفه، وإبراز تأثره، وإحساسه بمأساة البطلة المعذبة، يصب مشاعره في قالب تشكله المقاطع الشعرية القصيرة والسريعة، ويقول:

| يا أخنتا المشبوحة الباكية                | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن   |
|------------------------------------------|---------------------------|
| أطرافك الداميه                           | مستفعلن/ فاعلن            |
| يقطرن في قلبي و يبكين فيه                | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلانْ |
| () أنا هنا في هوة داجية                  | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن   |
| ما طاف لو لا مقلتاك الشعاعُ              | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلانْ |
| يوما بها نحن العراة الجياع <sup>°</sup>  | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلانْ |
| ()لا تمسحيها من شواظ الدماءْ             | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلانْ |
| إنا سنمضي في طريق الفناء <sup>(12)</sup> | مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلانْ |
|                                          |                           |

والمقطع زاخر بحروف المد الثلاث:الألف والواو والياء التي يطلق عليها أحد الباحثين (\*)

 $<sup>^{(11)}</sup>$ -ديوان بدر شاكر السياب، ج 1، ص 378 و ص 386، 387.

ديو ان بدر شاكر السياب، ج1، ص 379 و ما بعدها.

<sup>(\*)-</sup>انظر: ريمون طحان: الألسنية العربية، ج2، ص126.

مصطلح الجرس المعياري، وهي تضفي كآبة على المقاطع، وتزيد من حالة الحزن التي تكتنفها، والمعروف أن حركات المد «من أكثر الأصوات سهولة في النطق، ولطفا في الأذن وطواعية للإيحاء، لأن ما فيها من سعة، وامتداد يتناسب مع حالة الشجن الهادئ العميق» (13).

فمد الألف في لفظ "أختنا" يوحي بالانتماء، والأمان الذي يريد الشاعر أن يوصله إلى البطلة وهو غير حرف الواو في لفظ "مشبوحة" التي توحي الواو فيها بمدها والضمة التي تُخْتم بها اللفظة، بالسوداوية، وطول العذاب، وثقل وطأة الزمن، وهما غير حرف الياء في الفعل "يبكين" الذي يُوحي بالاستمرارية، ويُبرز صدق الشاعر المتأثر لحال البطلة، ويصدق الأمر على باقي الألفاظ المشبعة بحروف المدّ، كـ : الباكية / الدامية / الشعاع / الجياع / العراة / الشواظ / الدماء / الفناء وقلبي / تصحيها / سنمضى ....

والشاعر أحيانا لا يكتفي بقصر المقاطع، بل تمتد النغمة الحزينة معه إلى ستّ تفاعيل بدل ثلاث، وكلما طال المقطع، وكثرت التفاعيل، كلما كان ذلك دليل يأس، ودليل عجز أيضا، يقول في مقاطع متفرقة من القصيدة:

(...) حيث التقي الإنسان، والله، والأموات، والأحياء، في شهقة مستفعلن/ مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن

(...) الأرض أم الزهر، و الماء، و الأسماك، و الحيوان، و السنبل مستفعلن/ مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن

(...) ترتج قيعان المحيطات من أعماقها، يسنحُ فيها حنينْ

مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن/ مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلان ْ

والصخر منشدٌّ بأعصابه حتى يراها- في انتظار الجنين (14)

مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلن/ مستفعلن/ مستفعلن فاعلانْ

والملاحظ أن أكثر المقاطع الطويلة -وعلى عكس المقاطع القصيرة- لا تتجه مباشرة إلى "جميلة" أو عذاباتها، بل يتوه فيها الشاعر إلى العالم الموازي، إلى الكون والأرض والسماء بما فيها من آلهة، وكأنى به يهرب -إلى حين- من عجزه وعجز أبناء جيله، وفي الوقت ذاته يجعل هذا

\_

<sup>( 13)-</sup>محمد فتوح أحمد: الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر، ص370.

<sup>( &</sup>lt;sup>14)</sup>-ديو ان بدر شاكر السياب، ج1، ص379.

الهروب رفعا من قدر "جميلة " وإبرازا لعظمتها، زقيمتها.

وبالعودة إلى القصائد العمودية، نجد الشعراء يفصلون الأوزان التامة، والطويلة لأنها الأنسب لاستيعاب الحالات الشعورية اليائسة، والنفس الطويل البائس فدحين يتحول الانفعال إلى شعور هادئ وعميق، فأن الشاعر يتخير عادة، وبطريقة لا شعورية وزنا طويلا كثير المقاطع ليناسب حالة الشجن أو اليأس أو التأمل التي تسيطر عليه» (15).

ولكي لا تبقى أحكامنا نظرية، عامة و مجردة، نسوق هذا العمل الإحصائي<sup>(\*)</sup> الذي اخترنا له مؤلف "الثورة الجزائرية في الشعر العراقي" لمؤلفه "عثمان سعدي" والكتاب بجزئيه يحتوي شعرا ثوريا يظهر بجلاء استحواذ النمط العمودي التقليدي على الشعراء الذين كتبوا في الثورة الجزائرية وبطلتها "جميلة". ويبرز هيمنة البحور ذات التفعيلات الكثيرة على القصائد الثورية عموما.

العينة الإحصائية: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي بجزأيه النتائج الإحصائية:

1-القصيدة:

| نسبتها | عددها | القصائد  |
|--------|-------|----------|
| %73.92 | 190   | العمودية |
| %25.68 | 66    | الحرة    |
| %0.38  | 1     | النثرية  |

## 2-البحور:

| النسبة | عدد القصائد | البحر  |
|--------|-------------|--------|
| %34.24 | 88          | الكامل |
| %15.56 | 40          | الرمل  |
| %09.33 | 24          | البسيط |

<sup>( 15)-</sup>محمد فتوح أحمد: الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر، ص 393.

<sup>(\*) -</sup>قمت بهذا العمل الإحصائي بالتعاون مع الأستاذ المشرف.

| %08.17 | 21 | المتقارب       |
|--------|----|----------------|
| %06.61 | 17 | الرجز و الوافر |
| %06.22 | 16 | الخفيف         |

إضافة إلى بحور أخرى كالسريع، والخبب، والطويل والمجتث، والمسرح بنسبة: 19.84 %

وفي قراءة أولية للجدولين -يمكن إسقاطها على القصائد المجموعة عن الرمز الثوري جميلة بو حيرد - نقر بان الشعر الثوري يقتضي إيقاعا مدويا، لابد أن يكون خليليا، ذو وزن موحد، وقافية مضطردة، وهو ما يفسر قلة القصائد النثرية، وبدرجة اقل القصائد الحرة.

كما اتجه الشعراء إلى الأوزان المعروفة في الواقع الشعري الحديث، معتمدين على شهرتها، ووقعها المألوف، للتأثير في الجمهور المتلقي، مولين لبعض البحور المهملة، أو قليلة الانتشار كالرجز والخبب بعض الأهمية التي كرست وجودها في خارطة الشعر الحر الجديد، وقد كتب شاعر من ذوي الوزن الثقيل في الساحة الشعرية المعاصرة والحديثة (\*) قصيدته في "جميلة بوحيرد "على وزن الخبب.

وبالعودة إلى القصائد المجموعة عن "جميلة" نلحظ أن بحر "الكامل" يحتل حصة الأسد، ليليه بحر "الرمل"، فباقي البحور الأخرى، ونلمح تصرفا في عدد تفعيلات البيت، مع إعادة ترتيب الأبيات في شكل مقاطع على غرار ما رأيناه سابقا مع قصيدة الشاعر "بدر شاكر السياب"، وما سنراه مع شعراء آخرين مما يشكل ظاهرة في شعر المجموعة. يقول الشاعر "ضياء الدين الحاقاني" الذي ينقص تفعيلة من بحر الرمل:

(....) لي أنا للسالكين الدرب للماضين في العهد الوثيق فاعلات / فاعلان / فاعلان / فاعلات / فاعلان جرح كفيك و كفيها انطلاقات لدنيا من بريق (16) فاعلات / فاعلان / فاعلان / فاعلان / فاعلان / فاعلان / فاعلان

(16)-عثمان سعيدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص43.

<sup>(\*) -</sup> نقصد " نزار قباني " في قصيدته " جميلة بوحيرد " .

وينسج الشاعر "صالح الظالمي" على منوال "الحاقاني"، مستحضرا أربع تفعيلات فقط من بحر الرمل (مجزوء الرمل):

كبلوها، أوتقوا اذرعها بالقيد قسوا فاعلاتن / فاعلاتن /فعلاتن/ فاعلاتن حملوها كل ما يرهقها همّا، و بلوى (17) فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلاتن / فعلاتن / فاعلاتن

وإلى جانب طول البحر في المقطع السالف، يبرز صخب الألفاظ، وقوة القافية الجهورية بما يمنح صدى أقوى للرمز الثوري "جميلة".

فالشاعر يبدو وكأنه ينتقي ويتخيّر الألفاظ والقوافي الصارخة: كبلوها / اوتقوا /القيد / قسوا / حمّلوها / يرهقها / همّا / بلوى ...إلى جانب تكرار حرف " القاف " الصائت، ذي الوقع الحاد، بما يتواءم والحالة النفسية للشاعر، وبما يعود بالقوة على الرمز الأعلى "جميلة"، فاعلية الأصوات تتجلى «في قدرتها على إضافة "طبقة" دلالية -إن جاز التعبير - من خلال "الطبقة" الصوتية، وهي في ذلك كأنها إيماء مكثف، يختزل إضافات وصفية أو تشبيهية أو سواهما، وكأنها لذلك معنى فوق معنى...» (18).

ومن أحسن المقاطع التي يتضافر فيها البحر، واللفظ، والقافية لتشكيل صورة إيقاعية ذات صدى قوي، بل و مرعب للرمز الثوري "جميلة"، أبيات للشاعر عبد الصاحب ياسين الذي يختار بعناية الألفاظ القوية، والأصوات الصارخة المجهورة والانفجارية، والقافية الهمزية المردوفة الموصولة بإلف المدّ، يقول:

ناجي الملال وسامري الظلماء المدمد وتقبّلي مهجا دمين عزاءا وهبي نهارك للدجى في هوة مدمد سوداء تزخر بالرؤى سوداء يظللن من خلل الظلام مقاصلا مدمد عدم اعلا وحفائرا غبرا فواغر تبتغى مدمد جثثا تمون بطونها الجوفاءا

( 18)-رجاء عيد: لغة الشعر، ص10.

<sup>( &</sup>lt;sup>(17)</sup>–نفسه، ص20.

وجماجما جضد الفناء عظامها \*\*\* وحشا الترابُ شدوقها شوهاءا ومحاجرا ذهب البلى ببريقها \*\*\* فخبت وبـدّل نورها ظلماءا (19)

فالحروف الانفجارية كالدال، والقاف، والضاد، تتنوع بشكل فنّي على مدى الأبيات، وهي كأصوات شديدة الوقع، تستجيب لطبيعة الموضوع من جهة على اعتبارها محاولة من الشاعر لإبراز الغضب، ورسم الصورة السوداء التي تلف الرمز الثوري من جهة أخرى، تتخلل كل هذا وحدة شعرية تسير الأبيات التي صبها الشاعر في قالب الكامل، فالظاء مثلا في لفظ "الظلماء" أو في لفظ "الظلام" أو في "العظام" غير الهاء المهموسة في "هبي" ونهار "وهمسة"، فهاتيك تعطي وقع القوة، والعمق الذين ينبعان من صعوبة نطق " الظاء وتقلها على السات، بما يخدم المعنى السوداوي الذي يبتغيه الشاعر وهذه، تركن إلى الهدوء، والسلام الذي لا يكاد يبين لمحاصرة الأصوات الانفجارية والصارخة له، تماما كما يحدث مع الرمز "جميلة" في الواقع غير الشعري.

كما لا يمكن تجاهل ظاهرة أخرى طغت على شعر شعراء الخمسينات، يتبعون في ذلك الجيل الذي سبقهم إلى خلخلة الأوزان الخليلية، غير أن هذه "الخلخلة" لا تعني الخروج التام على العرف الشعري التقليدي، ولكنه من باب الأخطاء الإيقاعية التي تفرزها التجربة الشعرية المتسرعة التي لا تمنح الشاعر وقتا كافيا للتنقيح أو التصحيح، فعلى مستوى الشعر الثوري عامة، نلحظ قصيدة الجزائريون (20) مثلا للشاعر "إبراهيم خطاب الزبيدي" تملؤها الأخطاء العروضية، حيث تتردد تفاعيلها بين الرمل، والكامل، (فاعلاتن) و (متفاعلن)

أما على مستوى القصائد التي قيلت في "جميلة بوحيرد"، فنلاحظ اختلالات عروضية واضحة في بعض القصائد، ومن ذلك قصيدة "جميلة" للشاعر شفيق الكمالي فهي من بحر الرجز في عمومها، مع بعض الكسور، غير أن سطرها الأول من بحر الكامل حتما، يقول الشاعر:

| هي لن تموت فخولة                | متفاعلن/ متفاعلن |
|---------------------------------|------------------|
| لما تزل                         | مستفعلن          |
| () حمامة سجينة                  | متفعلن/ فعولن    |
| ما أروع السجينة <sup>(21)</sup> | مستفعلن/ فعولن.  |

<sup>( 19)-</sup>عثمان سعدي، الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص110.

<sup>( 20)-</sup>عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج 1، ص195.

<sup>(21)-</sup>نفسه، ج 2، ص08.

ومن مثل هذه الأخطاء العروضية ما ورد في قصيدة "إلى كل جميلة في فلسطين" للشاعر "ضياء الدين الحاقاني"، فالبيتان الأول والسادس مكسوران، لا يستقيمان مع وزن بحر الرمل (فاعلاتن)، يقول الشاعر:

البيت الأول: أخت جميلة عيناك و عينا أختك الكبرى طريق

لي أنا للسالكين الدرب، للماضين في العهد الوثيق فاعلان / فاعلان فاعلان فاعلان / فاعلان / فاعلان الماضين فاعلان

البيت السادس: لطال المجد التاريخ يا عز القبيله (22)

### ????????????????????????????

وفي الجانب الآخر، يقف بعض الإبداع الذي يستحق الإلتفات إليه، و من ذلك هذا "اللحن الداخلي" الذي أحدثته القافية الداخلية التي تموقعت بحسب انفعالات الشاعر في أول السطر الشعري بدل آخره كما هو معتاد، يقول الشاعر "نجيب سرور":

غفرانك إني لا أملك إلا شعري وعذابا ينهش في صدري والحمى...و الحزن الضاري وسعاري في يوم الجمعة (23)

أردنا من تلميحنا إلى هذه الظواهر، إبراز السعي الحثيث لشاعر الخمسينيات إلى الخروج عن الموروث الشعري العربي، محاولا منح قصيدته روح الجدة، و الحداثة، وهو ما لا يتأتى بخلخلة الوزن على النحو الذي رأينا، بل عن طريق ترك العاطفة تتحرك و التريث في ترجمة هذه العاطفة أبياتا أو سطورا شعرية، و ما كثرة الأخطاء الإيقاعية في الشعر الثوري إلا نتيجة التمثل السريع للتجربة، و هو ما يؤكده على شلش في نقده لمجموعة شعرية اتخذت من "جميلة بوحيرد" مادتها، يقول: «لازلت أؤمن بأن التمثل السريع للمناسبة أو التجربة لا ينتج إبداعا ناضجا وعى التجربة وشملها(...) و هذا التمثل السريع أيضا لمأساة جميلة هو الذي جعل معظم أشعار هذه

<sup>.43 –</sup> نفسه، ص

مجلة الآداب، السنة السادسة، العدد الرابع، ابريل 1958، ص(23)

المجموعة سريعة غير ناضجة (...) يترتب على التمثل السريع، وقوع الشاعر في الأخطاء، والتناقضات (...) أعود فأقول إن التمثل السريع للأمور ليس يعني شيئا سوى الضرر...إن التمثل السريع هو الذي يؤدي إلى التقرير، والصنعة والخطابية والتجريد، وكافة أمراض القصيدة الجديدة» (24).

ونخرج أخيرا من هذا المبحث بثلاث نقاط هامة:

\*أولا: أن القالب الشعري التقليدي يشكل حصة الأسد قي الشعر الثوري، وأن القالب الحر الذي رفد موضوع جميلة يكاد يكون قالبا تقليديا، عموديا، معاد التشكيل فقط، لا فضل للشاعر فيه سوى فضل إعادة بناء شكله بما يتواءم ومسمى الشعر الحر، ولكن ثيابه، وحلله تصب في خانة البحر القديم، والتفاعيل التقليدية، والقوافي القوية التي هي من سمات القصيدة القديمة عموما، ومرد ذلك ربما، رغبة الشاعر في ستر الروح الخطابية التي تطفو على سطح سطوره بضجيج الموسيقى، وصخب الألفاظ.

\*ثانيا: أن البحور التامة، والأوزان الطويلة، والقوافي الجهورية، والأصوات الصارخة مجتمعة تشكل صدى إيقاعيا للرمز الثوري جميلة "فيما يشبه "حفيف الرمز" وأصداءه البعيدة، وغالبا ما تفرض طبيعة الموضوع، وجو الحدث، إيقاعا يساعد ويساهم في تعزيزها وإبرازها، ولا يتم ذلك بطريق التكلف والتصنع، والتشدق في اختيار الأصوات، والكلمات، ولكن عن طريق التمثل الصادق للتجربة، حتى تخرج خلقا إبداعيا يحمل سمة الصدق، التي تفتح لها أبواب القلوب.

\*ثالثا: أن محاولة الخروج عن الوزن التقليدي، بكسر بعض قواعد النظام الإيقاعي (كما رأينا في نماذج متعددة)، لا يمكن إلا أن يفسر بالروح الثورية الطاغية لدى الشعراء، وظروف الكتابة الثورية التي لا تسمح بالتنقيح، والتحكيك غالبا، والتي تعد من إفرازات التمثل السريع للتجربة الشعرية، ومعاصرة الشاعر للمناسبة أو الواقعة الثورية.

\_\_\_

<sup>( &</sup>lt;sup>24</sup>)-مجلة الآداب، السنة السادسة، العدد الخامس، ايار (مايو)، ص55، 56.

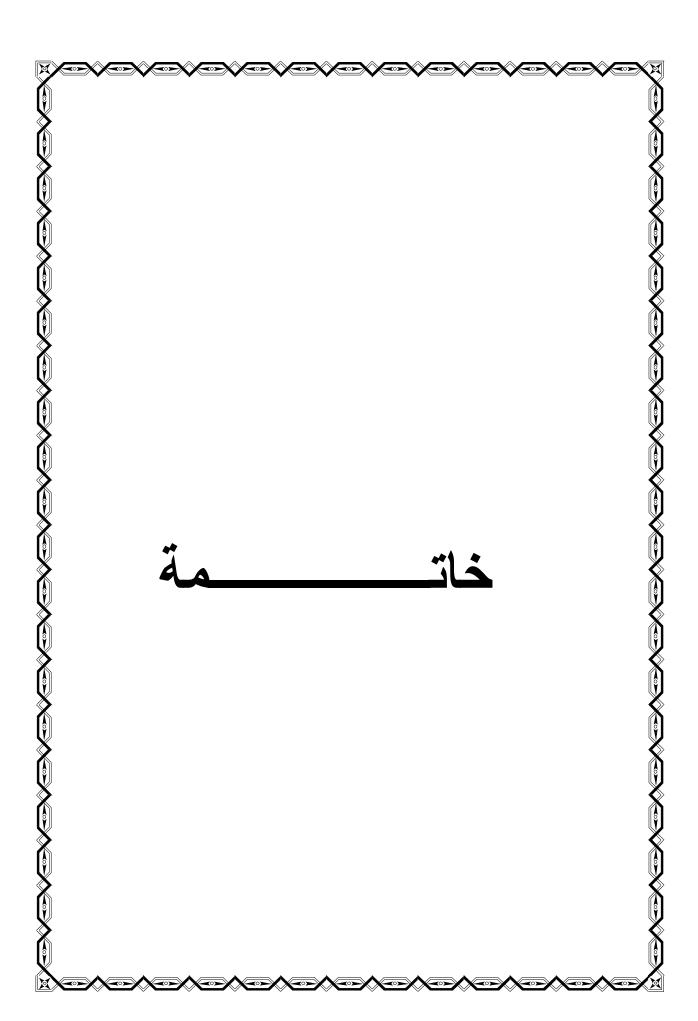

من النقاد من لا يزال ينظر إلى الشعر المكتوب أثناء الثورة على أنه شعر كسيح لا يستحق الإلتفات إليه أو تضييع الوقت الثمين فيه، بذل البحث في أسباب ضعفه أو إنصافه بإعطائه حقه من القراءة والتناول.

ولما كان بحثنا يشتغل على هذا الشعر، محاولين تتبع صورة "الرمز الثوري" فيه ومستوى الإحساس به، فقد خرجنا بنتائج عديدة، يمكن إجمالها في النقاط التالية:

-إن الشعر الثائر قد يكون ضعيفا فنيا، فقيرا جماليا، لكنه "شاهد عدل"على فترة من أحرج الفترات التي مر بها الوطن العربي، و"دليل صدق" يجلو وحدة الصف العربي من خلال البعد الإنساني والقومي الذي يصطبغ به مجموع ذلك الشعر، على تفاوت الشعراء -منطقيا- في مدى الإحساس الفني بالتجربة.

-إن الرمز باعتباره قيمة جمالية، لا يرتبط حتما بالرمزية بوصفها "مذهبا" أدبيا ولنا أن نعتبر" الرمز" أوسع وأرحب من أن يُقعد له أو يحصر في تقنيات، والشعر الذي جمعناه عن "جميلة بوحيرد" يصدر عن هذا المعنى، فهو يمتح من رمز " جميلة" دون أن يكون نسيجه مقيدا بالتفاصيل المذهبية.

-إن الشعراء المعاصرين اتفقوا على جعل "جميلة" رمزا ثوريا، وسعوا إلى تخليدها بأسطرة قضيتها، لكنهم تفاوتوا في قدرتهم على تحقيق هذه الغاية، تبعا لتفاوت قدراتهم الفنية، ومدى شعورهم بالتجربة الرمزية، ولهذا كانت "جميلة" في الجزء الأعم من نتاجهم رمزا جزئيا بسيطا إما متلفعا بثياب التجريد التي تبعد به عن عالم الواقع المحسوس، وإما مقرونا باسم إحدى الشخصيات النمطية العابرة للزمان والمكان، مقدرين أن هذا أو ذاك مما يسمو برمز "جميلة" ويجعله حقيقا بالخلود.

في حين نجد شعراء قلائل حاولوا الذهاب بعيدا في رسم رمزهم "جميلة" من خلال خلق صورة رمزية جزئية، تكون صدى، وحفيفا له، وتشكل بعملية التلاحم صورة رمزية عالية، تسمو على التقرير والخطابة.

-وكما أن الشعراء تباينوا في مدى الإحساس الفني بالتجربة، فقد تباينوا -تبعا لذلك - في طرق ووسائل الترميز، ففي الحين الذي اكتفى فيه بعض الشعراء بالنسج على المنوال التقليدي، صورة ومعجما وموسيقى وحتى إقتباسا، حاول البعض الآخر القفز على الموروث الشعري العربي، موفقين حينا، ومتعثرين أحيانا، وهذه النقطة بالذات، تجعل رمز "جميلة" على كثرة ما كتب فيها وقتها رمزا "طازجا" خصب الدلالة، غنيها.

\*فعلى مستوى المعجم الشعري، نجد تشابها مزمنا للقاموس اللغوي الذي وظفه شعراء الخمسينيات خصوصا، و مرد ذلك، في الأساس، إلى إشتراكهم في الموضوع أولا، و تأثرهم الكبير بالموروث الشعري القديم ثانيا.

كما نلحظ رموزا لغوية ثانوية تتوزع على مستوى القصائد، وهي سواء كانت رموزا طبيعية أو مكانية، حيوانية أو ثورية تعتبر إشعاعات فرعية للرمز الثوري الأكبر" جميلة بو حيرد "، بما يعزز قيمتها، و يؤكد مكانتها.

\*أما على مستوى "التناص"، فلاحظنا تأثر الشعراء البالغ، بالقرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف، خصوصا، وبالموروث العربي القديم عموما، وبدرجة أقل إهتمامهم بالتراث الأجنبي ومرد ذلك حسبنا - ثقافة الشعراء العربية والإسلامية، التي لم تسمح لأكثرهم بفتح نوافذهم تماما، لتهب عليها رياح الغرب وثقافته.

كما شد انتباهنا الاستحضار الحرفي للشخصيات الأسطورية، والنماذج العليا عند أغلب شعراء المجموعة، ما عدى خروج "السياب" عن القاعدة، بتشويه وتحطيم الصورة المتوارثة والتقليدية للرمز التاريخي، وإعادة خلق صورة حديثة له، بما يرفع من قيمة الرمز الحديث "جميلة"، وهو ما ينطبق على التناص مع الحكم والأمثال والتي انقسم الشعراء حيالها أيضا إلى مستحضر لها بحرفيتها، ومتصرف فيها بما يخدم الغرض الحديث لنصه.

\*أما على مستوى الصورة الشعرية، فتباينت مقدرة الشعراء فيها، وتباينت أنواعها، فألفينا نوعا منها يتسم بطابع الثورة، ويصطبغ بأجوائها، وهذا النوع من الصور يتحد ليشكل صورة الرمز الثوري جميلة، في حين يركن نوع آخر إلى تقنيات الصور في المذهب الرمزي على تفاوت الشعراء في درجة التخيل، والقدرة على التجريد، كما صادفتنا صور أخرى، تعمل عمل المشاهد

السينمائية، التي تشكل بإجتماعها وتسلسلها فيلما سينمائيا، وهذا النوع من الصور يرتفع بالقصيدة عن جو الخطابية، والتقريرية، أما آخر نوع من الصور، فيشكل ظاهرة مرضية في القصيدة الثورية، وصور هذا النوع "باردة"، نافقة لصدورها عن سطح الشعور أو لتنفسها في جو تقليدي خانق لا يتناسب مع الجو الذي يكتب فيه الشاعر، ولهذا ظلت قوالب زينة جامدة، لا نبض فيها، ولا حرارة، و لا إحساس...!.

\*أما على مستوى الصورة الموسيقية أو الإيقاع، فلاحظنا استحواذ النمط الخليلي التقليدي على الشعر الثوري عموما، والمقول في جميلة بوحيرد خصوصا، وسيطرة الأوزان الطويلة، والقوافي الجهورية، والأصوات الصارخة على مجموع هذا الشعر لتشكيل أصداء إيقاعية قوية للرمز الثوري " جميلة".

كما لاحظنا كسرًا وخلخلة للأوزان الخليلية في بعض القصائد نتيجة الروح الثورية الطاغية التي لا تمنح الشعراء فرصة التتقيح، والتصحيح، والتي تعد من عيوب التمثل السريع للتجربة، ومعاصرة الحادثة أو الموضوع.

هذه أهم النتائج التي خرجنا بها من بحثنا، وهو بحث يحمل الصواب، ويحتمل الخطأ، حاولنا فيه التقليل -قدر جهدنا- من النظرة القيمية المعيارية، ورغم شساعة البحث إلا أنه يظل قاصرا عن تتبع كل خصائص "الرمز الثوري" في الشعر المعاصر، وهذا ما يفتح أمام الباحثين باب تتاوله بمناهج جديدة، وطرق نقدية أخرى، تتبح الحصول على نتائج قد توافق ما توصلنا إليه أو قد تتاقضه.

وختاما لا أدعي أني وصلت بمحاولتي إلى فصل الخطاب أو الكمال، فالباحث الأدبي أبعد ما يكون عن رمزية الكمال التي هي لله وحده، و لكنها محاولة قراءة تحتمل قراءات أخرى قد تكون مكملة موافقة و قد تكون مناقضة، معارضة...

# قائمة المحادر والمراجع

- -القرآن الكريم- المصحف الشريف مع أسباب النزول، وفهرس المواضيع والألفاظ، (تق: محمد حسن الحمصيي)، طبع دار الهدى، عين مليلة، الجزائر.
  - -صحيح مسلم: ج2، دار الكتب العلمية، لبنان، (د.ت).

## 1-الكتب العربية:

- 1. أبو السعود (أبو السعود سلامة): الإيقاع في الشعر العربي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، 2002.
  - 2. أحمد (محمد فتوح): الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، مصر، ط3، 1984.
    - 3. أدونيس (علي أحمد سعيد): مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بيروت، ط3، 1979.
    - 4. إسماعيل (عز الدين): التفسير النفسي للأدب، دار العودة- دار الثقافة، بيروت، (د.ت).
- إسماعيل (عز الدين): الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، دار الثقافة، بيروت، (د.ت).
  - 6. أم سهام (عمارية بلال): جولة مع القصيدة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1986.
- 7. بركة (فاطمة الطبال): النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 1993.

- 8. بكار (حسين): بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث، دار الأندلس، لبنان، ط2، 1982.
- 9. ابن الأثير (ضياء الدين): المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (تق: أحمد الحوقي وبدوي طبانة)، مكتبة نهضة مصر، ط1، 1962.
- 10. ابن ثابت (حسان): الديوان، (شرح وتقديم: عبد أ مهنا)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، (د.ت).
  - 11. ابن عبد الله (بلقاسم): دراسات في الأدب والثورة، دار هومه، الجزائر، ط1، 2001.
    - 12. ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط1، (ب.ت).
- 13. بوصلاح (نسيمة): تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة إبداع، الجزائر، ط1، 2000.
- 14. الحاوي (إيليا):الرمزية والسريالية في الشعر الغربي والعربي، دار الثقافة، بيروت، 1980.
  - 15. حاوي (خليل): من جحيم الكوميديا، دار العودة، بيروت، ط1، 1979.
    - 16. حجازي (أحمد عبد المعطي): الديوان، دار العودة، بيروت، 1973.
  - 17. حجازي (أحمد عبد المعطى): الديوان، ط3، دار العودة، بيروت، 1982.
  - 18. حساني (أحمد): مباحث في اللسانيات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1994.
- 19. حسن (حسن الحاج): الأسطورة عند العرب في الجاهلية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1998.
  - 20. حسين (طه): خصام ونقد، دار العلم للملابين، بيروت، ط12، 1985.
- 21. حشلاف (عثمان): الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر، منشورات التبيين، الجاحظية، الجزائر، 2000.
  - 22. حنامينة والعطار (نجاح): أدب الحرب، دار الآداب، بيروت، ط2، 1979.

- 23. خرفي (صالح): أطلس المعجزات، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط2، 1982.
- 24. درار (أنيسة بركات): أدب النضال في الجزائر من سنة 1945 حتى الاستقلال، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1984.
  - 25. الدقاق (عمر): نقد الشعر القومي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1978.
    - 26. رماني (إبراهيم): أوراق في النقد الأدبي، دار شهاب، الجزائر، ط1، 1985.
- 27. روستان (إيدمون): الشاعر أوسيرانودي برجراك (تر: مصطفى لطفي المنفلوطي)، دار المعرفة، الجزائر، 2003.
- 28. زايد (علي عشري): استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، 1997.
- 29. الزرزموني (إبراهيم أمين): الصورة الفنية في شعر الجارم، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 2000.
  - 30. زكرياء (مفدي): اللهب المقدس، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1983.
- 31. ساعي (أحمد بسام): حركة الشعر الحديث في سورية من خلال أعلامه، دار المأمون للتراث، دمشق، ط1، 1978.
- 32. السد (نور الدين): القضية الجزائرية عند بعض الشعراء العرب، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1986.
- 33. السعدني (مصطفى): البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1987.
- 34. سعدي (عثمان): الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط2، 1985.
- 35. سعيد (سمير):مشكلات الحداثة في النقد العربي، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، ط1، 2002.
  - 36. السياب (بدر شاكر): الديوان، دار العودة، بيروت، 1971.

- 37. شراد (شلتاغ عبود): حركة الشعر الحر في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1985.
  - 38. شكري (غالي): أدب المقاومة، دار المعارف، مصر، 1970.
  - 39. صالح (يحيى الشيخ): شعر الثورة عند مفدي زكريا، دار البعث، قسنطينة، ط1، 1987.
- 40. صبحي (محي الدين): الرؤيا في شعر البياتي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 1987.
- 41. الصكر (حاتم): مرايا نرسيس، الأنماط النوعية والتشكيلات البنائية لقصيدة السرد الحديثة، المؤسسة الجامعية للدراسات، والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 1999.
- 42. العالم (محمود أمين) وآخرون: في قضايا الشعر العربي المعاصر، دراسات وشهادات، نشر: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 1988.
- 43. عبد الدايم (صابر): موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط3، 1993.
  - 44. عبد الصبور (صلاح): ديوان ، دار العودة، بيروت، ط1، 1972.
  - 45. العسلي (بسام): عبد الحميد بن باديس وبناء قاعدة الثورة الجزائرية، بيروت، ط2، 1986.
- 46. العقاد (عباس محمود): دراسات في المذاهب الأدبية والاجتماعية، منشورات المكتبة العصرية، بيروت-صيدا، (د.ت).
- 47. عيد (رجاء): لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي المعاصر، منشأة المعارف، مصر، 2003.
- 48. فرويد (سيغموند): الأنا والهو (تر: محمد عثمان نجاتي)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط4، (د.ت).
  - 49. الفيتوري (محمد): الديوان، دار العودة، بيروت، ط3، 1979.
  - 50. قباني (نزار): الأعمال السياسية الكاملة، ج3، منشورات نزار قباني، بيروت، ط3، 1983.

- 51. قباني (نزار): هوامش على دفتر النكسة، منشورات نزار قباني، بيروت، ط6،1971.
  - 52. القرشى (حسن عبد الله): نداء الدماء، ج2، دار العودة، بيروت، ط3، 1983.
- 53. المتنبي: الديوان، (شرح: عبد الرحمان البرقوقي)، ج1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2001.
- 54. مرتاض (عبد الملك): بنية الخطاب الشعري (دراسة تشريحية لقصيدة أشجان يمانية)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1991.
  - 55. مرعى (فؤاد): مقدمة في علم الأدب، دار الحداثة، بيروت، ط1، 1981.
  - 56. المسدي (عبد السلام): النقد والحداثة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 1983.
  - 57. مصايف (محمد): دراسات في النقد والأدب، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1988.
- 58. مصطفاي (موهوب): الرمزية عند البحتري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1981.
  - 59. مصطفى (نوال): نزار ... وقصائد ممنوعة، مركز الراية للنشر والإعلام، ط2، 2000.
- 60. مفتاح (محمد): تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط3، 1992.
- 61. المقالح (عبد العزيز): أزمة القصيدة الجديدة، دار الحداثة، بيروت ودار الكلمة، صنعاء، ط1، 1981.
- 62. المقالح (عبد العزيز): صدمة الحجارة: دراسة في قصيدة الانتفاضة، دار الآداب، بيروت، ط1، 1992.
  - 63. الملائكة (نازك): ديوان، ج2، دار العودة، بيروت، ط2، 1979.
- 64. مندور (محمد): في الميزان الجديد، ج1، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، (د.ت).

- 65. ناصر (محمد): الشعر الجزائري الحديث: اتجاهاته وخصائصه الفنية -1925-1975)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1984.
  - 66. ناصف (مصطفى): الصورة الأدبية، دار الأندلس، بيروت، (د.ت).
- 67. نشاوي (نسيب): المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1984.
  - 68. نعيمة (ميخائيل): دروب، دار صادر، بيروت، ط5، 1968.
- 69. النووي: رياض الصالحين، (تق: عبد العزيز رباح، وأحمد يوسف الدقاق، ومراجعة: شعيب الأرناؤوط)، دار السلام/الرياض، دار الفيحاء/دمشق، دار الثقافة العربية/بيروت، ط13، 1991
- 70. الورقي (السعيد): لغة الشعر الحديث: مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية، دار النهضة العربية، بيروت، ط3، 1984.
  - 71. الورقى (السعيد): مقالات في النقد الأدبي، دار المعرفة الجامعية، مصر، 2003.
  - 72. وغليسي (يوسف): أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار، دار إبداع، ط1، 1995.
- 73. وغليسي (يوسف): محاضرات النقد الأدبي المعاصر، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، 2004-2006.
- 74. ولسن (كولن): المعقول واللامعقول في الأدب الحديث (تر: أنيس زكي حسن)، دار الآداب، بير وت، ط5، 1981.
- 75. ويليك (رينيه) ووارين (أوستن): نظرية الأدب (تر: محي الدين صبحي) المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1987.
- 76. اليافي (نعيم): أوهاج الحداثة، دراسة في القصيدة العربية الحديثة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط1، 1993.
- 77. يقطين (سعيد): انفتاح النص الروائي (النص والسياق)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 1989.

## 2-الكتب الأجنبية:

1. Petit Larousse illustré, Librairie Larousse, Paris, 1980.

## 3-الدوريات والجرائد:

- 1. مجلة الآداب: السنة السادسة، العدد الرابع، نيسان (أفريل)، بيروت، 1958.
- 2. مجلة الآداب: السنة السادسة/ العدد الخامس، إيار (مايو)، بيروت، 1958.
- مجلة الآداب: السنة السادسة، العدد السادس والسابع والثامن، حزيران، تموز، آب، بيروت، 1958.
  - 4. مجلة الآداب: السنة السابعة، العدد الأول، كانون الثاني (يناير)، بيروت، 1959.
    - 5. مجلة الآداب: السنة السابعة، العدد الثاني، شباط (فبراير)، بيروت، 1959.
      - 6. مجلة الآداب، العدد السابع، قسنطينة، 2004.
  - 7. مجلة الحدث العربي والدولي: العدد الرابع والعشرون، تشرين الثاني، باريس، 2002.
    - 8. جريدة الأحرار، عدد 2410 ليوم 01 فيفري 2006.

## الملخص

نتناول في بحثنا مجموع الشعر الذي قيل في "جميلة بوحيرد" إبان فترة الخمسينيات والستينيات، على اعتبار "جميلة" رمزا ثوريا أسال حبرا كثيرا.

وتتبع قيمة البحث من محاولتنا جمع أكبر عدد من هذه القصائد، وتحليلها لتتبع كيفية تموقع الرمز الثوري فيها، ومن ثمة كان موضوع البحث يتوزع على حقول دلالية ثلاثة: الثورة والرمز والشعر المعاصر.

وقد حاولنا في بحثنا، الإجابة عن أسئلة إشكالية عديدة، أهمها:

لماذا يعتبر الشعر الثائر مثار استخفاف النقاد الو أكثر هم و هل ضعف مستواه الفني، حجة قوية يمكن الأخذ بها لإغفاله؟

كيف كانت "جميلة" الرمز الثوري في شعرنا المعاصر؟ وكيف كان مستوى الإحساس الفني بالتجربة لدى الشعراء العرب؟ هل رقت قصائدهم إلى مستوى "جميلة بوحيرد"؟، وهل رمز "جميلة" رمز مستهلك ومعلوك بالقياس إلى حجم الشعر المكتوب فيها؟

هذه بعض الأسئلة -لا كلها- التي كانت مدار استقصائنا، وكانت بعض النتائج الهامة أجوبة لها، من أهمها:

-أن الشعر الثائر شعر عاصر فترة حرجة من فترات تاريخنا العربي فهو بالتالي "شاهد عدل" على بطو لاتنا، وتوحدنا.

-أن "جميلة بوحيرد" رمز ثوري شغل حيزا هاما من الإبداع العربي على تفاوت منطقي بين الشعراء في مدى الإحساس الفني بالتجربة، وهو ما انعكس سلبا وإيجابا على خط القصائد، فقد ألفينا قصائد يبدو فيها إحساس الشاعر المعذّب، وحزنه، بل ووعيه بما يجري في عالمه العربي، وسعيه إلى التغيير بالمشاركة الفاعلة في صنع التاريخ وكتابته شعرا، كما ألفينا قصائد أخرى، باردة، ميتة، تصدر عن مشاعر متبلدة، نافقة، حق أن تعد من سقط المتاع.

إن قيمة "الإحساس بالتجربة" تنبع من أثره على القصيدة لغة وإيقاعا، شكلا ومضمونا، ولهذا تفاوتت القدرة التركيبية للصور الشعرية بين الشعراء، وتمايز التلوين الإيقاعي بينهم، واغتنى المعجم اللغوي عند بعضهم وافتقر عند آخرين...

ومن ثمة يمكن الجزم بأن الشعر الثائر المقول في "جميلة" شعر يستحق الالتفات إليه، وهو شعر لم يقتل على كثرته رحابة "الرمز الثائر" "جميلة".

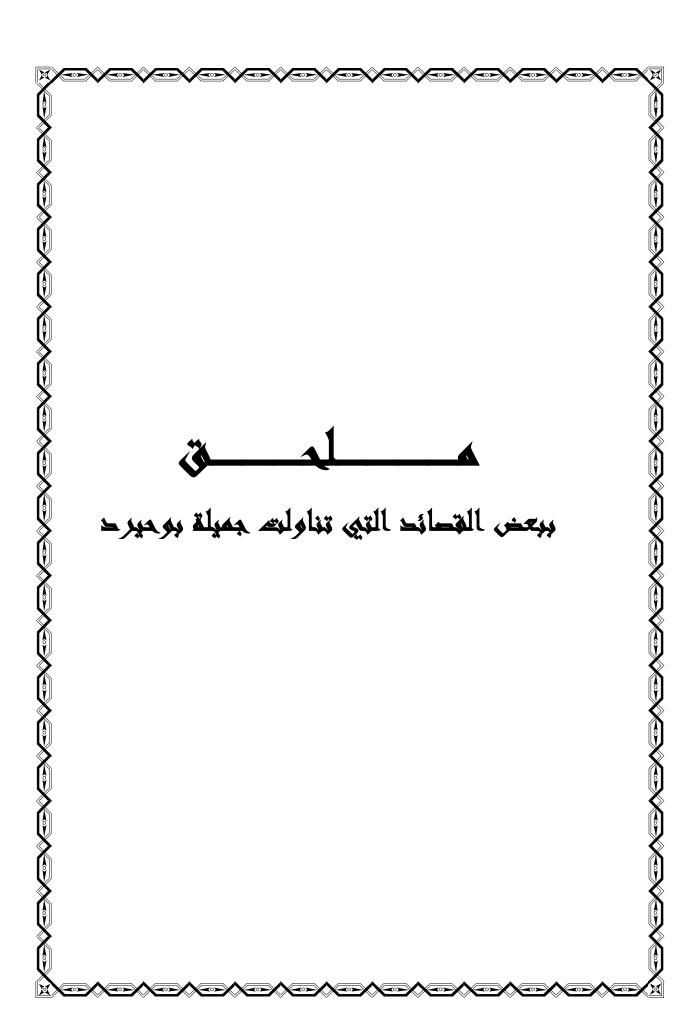

# $^{(*)}$ أحمد عبد المعطي حجازي : القديسة

لم تتحسس صدرها حين اغتنى، و صار رمانا و لم تكلم في أمور الحب إنسانا فقد قضت عمرها حاملة رسالة من التلال إلى مخابئ الرجال في المدينة قديستي ... كان اسمها جميلة!

كان اسمها جميلة! أفديه من سمى الوجه وجه طفلة لم تترك الأما و العين عين ساحرة مضيئة كحيلة

كأنما اصطادت رموشها الطويلة

من السما نحبها!

كان اسمها جميلة!

و العمر عمر الزهر، لكن الربيع غادر الزمان

لما أتى القرصان

عشرون عاما، فوقها مائه

منذ أتى القرصان حلت أوجه الأحزان

يا ويلتا! بطولها لم يبتسم إنسان

لم تبتسم جميلة

(\*) ديوان أحمد عبد المعطي حجازي، دار العودة، بيروت، 1973 من ص 216 إلى ص 220.

علامق

لم تفترش عشبا بجنب عاشق تحت القمر لم تعرف اللثما لم تعرف اللثما لم تعرف الغرام إلا خاطرا، حلما فقد مضى كل فتى في سنها إلى الجبال لم يبقى منهم واحد تكلمه لم يبق إلا أن تشد نحوهم في كل يوم رحلها حاملة رسالة من التلال الى مخابئ الرجال في المدينة!

رسالة في يدها، و كلمة في فمها من ههنا !

و كلما مرت على جماعة من قومها يتمتمون في أسى مرير

كادت تصيح: "إنني من جبهة التحرير! و إنني أعلم عن رجالنا الكثير و إنني لست حزينة! " و كلما تذكرت ياسيف

كادت تطير!

ياسيف تحت الأرض يمسك المدينة ياسيف من خمس سنين لم ينم ياسيف عندما يراها يبتسم يجب ترديد اسمها يسألها عن أمه، عن أمها و انطلقت رصاصة مضت تسير

رسالة في يدها، و كلمة في فمها من ههنا!

علايعق ......

رصاصة ثانية تمددت في عظمها و ثالثة !

قديستي! تغسلت في دمها قديستي! صلت لأجلها مدائن دقت نواقيس، و كبرت مآذن طارت طيور في النواحي باسمها!

\* \* \* \*

جميلة الجميلة تعلم أن حولها ألف رسول سيحملون بعدها الرسالة لكن ترى من غيرها يقول:

"أهواك يا ياسيف!"

علايعق ......

## 2- أحمد مختار الوزير: جميلة بوحيرد (\*)

و سارت جميلة بين الشعاب \*\*\* تنفل كالظبية العاديـــة و عانقها النور، نور الضحى \*\*\* و أبصرها فذة غانيـــه و أبصر من عينها راميـــا \*\*\* ألا حبذا الأعين الرامية و أبصر من نهدها قائمـــا \*\*\* ترجرجه الخفة اللاهيــه و أبصر من خصرها رقصة \*\*\* تحامى بها العثرة الكابيه و باركها النور ألوانـــه \*\*\* و ألبسها حلة زاهيـــه و سارت ترنح مختالـــة \*\*\* على صخرة الأطلس النابيه فوجه سني، و روح أبــي \*\*\* و حب سخي، و هذا هيــه جميلة أنت الوجود بمــا \*\*\* تريدين مختارة راضيــه و أنت الحياة، و أكوانهـا \*\*\* بما فيك من عزمة ماضيه و ذاك الإله السخي السناء \*\*\* يبارك أحلامك الزاكيــه هو الحب كوثر زاخــر \*\*\* و أثمار جنته دانيـــه هو الحب كوثر زاخــر \*\*\* و أثمار جنته دانيـــه فكوني لقومك كوني لهـم \*\*\* من الحب آيته العاليـــة

(\*) مجلة الآداب، السنة السابعة، العدد الأول ، كانون الثاني (يناير)، 1959، ص 92.

# $^{(*)}$ عباس : يقين فتصميم $^{(*)}$

إن التردد في الحياة لمهلك، و الأمر جد و الشك أقتل ما يكون إذا طغى، و الموت بعد إن شئت عيشا، فاليقين، فغاية، فالخير ورد إرجاع حق أو مؤاساة ... و كل العيش جهد

و أذكر (جميلة) نغمة أبدأ بها الأباد تشدو إنى الجميلة ... و الربيع أنا به أرج و ورد إني أنا امرأة أشد على الطغاة قد استبدوا ماء و برد في الحياة، و في الوغي نار و وقد كفي الرقيقة كف والدة بها رأم و سعد لكنها أبدا على الأعداء صاعقة، و رعد رشاشتى بيدي، و قلبى من رصاصتها أشد إنى أرش بها الردى ... لا بد مما ليس منه بد أعدو على عصب العدو بعزمتي، و الموت يعدو الموت حم لا يرد، و إن عزمي لا يرد أنا لبوة في جرأتي، وعن الشرى الأعدا أرد لكننى إنسانة أبدا، و عاصفة، و وود إني أنا بيت "الجزائر"، و العروبة لي تمد ما غايتي إلا التحرر، و العلا هدف، و قصد و أخى معى أبدا يشد على العدا، و أنا أشد إنا لبنيان يشد ببعضه، و العرب سد

(\*) عثمان سعدي : الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، ط22، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1985، ص 228.

إنا نحارب للحياة، نريدها أو تسترد سلهم لماذا دوننا و قفوا، و للأبواب سدوا ؟! قتلوا النساء الآمنات لذاك قد قتلوا، و أردوا قد مجدوا "جاندارك" هلا مجدوني ؟ و هي ند الحق شيء واحد في ذاته، و المجد مجد سر التطاحن، و الحروب لها أثاروا، و استعدوا الحق حق ها هنا، و هناك بطل لا يعد

علايحق

# 4- بدر شاكر السياب : إلى أختي جميلة (\*)

لا تسمعیها ... إن أصواتنا تخزى بها الریح التي تنقل باب علینا من دم مقفل و نحن في ظلمائنا نسأل

من مات ؟ من يبكيه ؟ من يقتل ؟
من يصلب الخبز الذي نأكل ؟
نخشى إذا واريت أمواتنا
أن يفزع الأحياء ما يبصرون
إذ يقفر الكهف الذي يأهلون
إن عربد الوحش الذي يطمعون
من أكبد الموتى، فمن يبذل ؟

يا أختنا المشبوحة الباكيه أطرافك الداميه يقطرن في قلبي، و يبكين فيه يا من حملت الموت عن رافعيه من ظلمة الطين التي تحتويه إلى سماوات الدم الواريه

حيث التقى الإنسان و الله، و الأموات و الأحياء في شهقة في رعشة للضربة القاضيه الأرض أم الزهر، و الماء، و الأسماك و الحيوان، و السنبل لم تبل في إرهاصها الأول من خضة الميلاد ما تحملين

ترتج قيعان المحيطات من أعماقها، ينسج فيها حنين و الصخر منشد بأعصابه - حتى يراها - في انتظار الجنين

<sup>(\*)</sup> ديوان بدر شاكر السياب، ج1، دار العودة،، بيروت، 1971، من ص 378 إلى ص 388...

الأرض، أم أنت التي تصرخين ؟ في صمتك المكتظ بالآخرين ؟

في ذلك الموت المخاض، المحب المبغض، المنفتح المقفل

و نحن أم أنت التي تولدين ؟ أسخى من الميلاد ما تبذلين،

و الموت أقسى منه كل ما عاناه أجيال من الهالكين

أن الذي من دونه الجلجله

و السوط، و السجان، و المقصله

أن الذي يفديك أو تفتدين

غير الذي أذوه بالنار أو بالعار و الماء الذي تشربين

عبء من الآجال ما أثقله! كم حاول الجلاد أن ينزله

كم ود أن تلقيه إذ تعجزين

مشبوحة العينين عبر الظلام

يأتيك من وهران – يا للزحام!-

حشد مشع باشتعال المغيب

يأتيك كل الناس، كل الأنام

يرجون مما تبذلين الطعام

و الأمن، و النعماء، و العافيه

و أنت مثل الدوحة العاريه

لم يبق منك البغي إلا الجذور

الموت واه دونها، و النشور

فيها، و تجري دونك الساقيه

ما شب في و هران من برعم

أو أزهرت في أطلس عوسجة

إلا و دبت في مسيل الدم

نمنمة منعشة مبهجة

سلامق

توحى بأن الأرض ظلت تدور طاحونة للقاتل المجرم تسحق منه واهن الأعظم و أن ألوان الأذى، و العذاب دخر لنا نجلوه يوم الحساب نسقى به الباغين، نروى التراب من لفحه - أن الهوى و الشباب لم يذهبا ... أن البعاد اقتراب أن مع الدمع الذي تسكبين أسلحة في أذرع الثائرين جاء زمان كان فيه البشر يفدون من أبنائهم للحجر: " يا رب عطشى نحن، هات المطر رو العطاشي منه، رو الشجر" و جاء بالأنعام ما تحبس السماء في أعماقها من قدر و جاء عصر سار فيه الإله عريان، يدمى، كى يروي الحياه و اليوم ولى محفل الآلهة اليوم يفدي ثائر بالدماء الشيب، و الشبان، يفدى النماء، يفدي دموع الأيم الوالهة بالأمس دوى في ثرى يثرب صوب قوي من فقير نبي ألوى يبغى الصخر، لم يضرب و حطم التيجان، أي انطلاق في مصر، في سورية، في العراق في أرضك الخضراء، كان انعتاق!

بالأمس وارى قومك الآلهة عشتا رأم الخصب، و الحب، و الإحسان، تلك الربة الوالهة لم تعط ما أعطيت، لم ترو بالأمطار ما رويت : قلب الفقير

سيت، لم درو به مطار ما رويك لم يعرف الحقد الذي يعرفون و الحسد الآكل حتى العيون نحن بنو الفقير الذي يزعمون في كل عصر أنهم وارثوه قابيل فينا ما تهاوى أخوه من ضربة الحقد التي يضربون يوم ابتدأنا كان عبء السماء ملقى على أطلس

ملقى على أطلس يزحمه بالمنكب الأملس ثم ارتقى "إيفل" تم البناء فانحط ذاك العبء حينا عليه

ثم انطلقنا نحن من جانبیه

حتى حمانا عبئها، كل ما فيها من الأبراج و الأنجم يا أختنا (المشبوحة) الباكيه

أطرافك الداميه

يقطرن في قلبي، ويبكين فيه لم يلقى ما تلقين أنت المسيح أنت التي تفدين جرح الجريح أنت التي تعطين ... لا قبض ريح

> يا أختنا يا أم أطفالنا يا سقف أعمالنا

Lab, Cam L

يا ذروة تعلو لأبطالنا

ما حز سوط البغي في ساعديك إلا و في غيبوبة الأنبياء

أحسست أن السوط، أن الدماء أن الدجي، أن الضحايا هباء من أجل طفل ضاحكته السماء فرحان في أرضه و بعضه فرحان من بعضه أحسسته يحبو على راحتيك سمعته يضحك في مسمعيك يهتف: "يا جميله يا أختى النبيله يا أخت القتيله لك الغد الزاهي كما تشتهين، أنت إذ أحسست، إذ تسمعين

تعلو بك الآلام فوق التراب فوق الذرى، فوق انعقاد السحاب

> تعلين حتى محفل الآلهة كالربة الوالهة كالنسمة التائهة

لا تسمعيها ... إن أصوانتا تخزي بها الريح التي تنقل باب علینا، من دم مقفل و نحن نحصى، ثم أمواتنا الله لولا أنت يا فاديه ما أثمرت أغصاننا العاريه أو زنبقت أشعارنا القافيه أو زنبقت أشعارنا القافيه إنا هنا في هوة داجيه

ملاحق

ما طاف لو لا مقلتاك الشعاع يوما بها، نحن العراة الجياع لا تسمعي ما لفقوا، ما يذاع ما زينوا، ما خط ذاك اليراع إنا هنا كوم من الأعظم لم يبق فينا من مسيل الدم شيء نروي منه قلب الحياة إنا هنا موتى، حفاة، عراة لا تسمعيها إن أصواتتا تخزي بها الريح التي تنقل باب علینا من دم مقفل و نحن في ظلمائنا نسأل: "من مات ؟ من يبكيه ؟ من يقتل ؟" يا نفحة من عالم الآلهة هبت على أقدامنا التائهة لا تمسحيها من شواظ الدماء إنا سنمضي في طريق الفناء و لترفعي "أوراس" حتى السماء حتى تروي من مسيل الدماء أعراق كل الناس، كل الصخور حتى نمس الله حتى نثور

#### **05**- جلال الحنفى : جميلة و زهرة (\*)

تحيكما بغداد إذ يفتر صبحه المسال \*\*\* من الشوق عن بشر و عن بسمات و ترنو كما يرنو أخو الوجد من جوى \*\*\* ترقرق منه العين بالعبــــرات كذلك تهتز النفوس و تنتشيع \*\*\* غداة اجتماع الشمل بعد شتات ألا إن قلبا خافقا في ضلوعه الله \*\*\* نفتتن من سحر به نفث الت فيا طالما حنت إلى قول شاعر \*\*\* يحدثها عنكن عن بطلت تبيت لما كنتن تلقيــــن من أذى \*\*\* تقطع منها نفسها حســـرات صبرتن يوم البأس، و قد نبيت \*\*\* سيوف بأيدى قادة و كمياة و في كل ساح ثار بالحرب نقعها \*\*\* تثبتن عمر الله كل ثبات و أقسمت - لا أقسمت إلا مصدقا \*\*\* بمادنته في الدين من حرمات لأنتن لو قد أنصف الدهر أهله \*\*\* لتفدين من فتيانه بمئالت و أنتن و التاريخ أصدق شاهد \*\*\* و ضعتن في صرح العلى لبنات و لم أر أخزى من شباب تقاصرت \*\*\* عزيمته في عالم العزمــــات تلفت يلهو في الحياة، و لم يكن \*\*\* إلى غير أمر اللهو ذا الفتات فإن تبلغ اليوم الجزائر حقه المسا \*\*\* فذاك بما جالته من جولات و من بات يرعى الحق منتصرا لــه \*\*\* فلا بد من نصر هنـــــالك آت أجدكما قد زرتما اليوم بلـــدة \*\*\* معطرة الأرجاء، و العرصـات فإن تتشقا من غاليات عبيرها \*\*\* فما هو إلا طيب النفحات بناها بنو العباس للمجد موئك لل \*\*\* و للدين حصنا سامق الشرف ات مشت في مغانيها المعالى كما مشت \* \* عرائسها في سابغ الحبرات و أورق فيها المجد حتى تنفضت \*\*\* منابته عن أطيب الثمــــرات فباتت تجر الذيل تيها على الدنا \*\*\* و تشمخ من عجب على عرفات ألا فانز لا في أرضها فهو منزل \*\*\* لكل فتى من يعرب و فت الله فانز لا في أرضها فهو منزل و يا مرحبا ما استطعت أن أبلغ المدى \*\*\* بكن من الترحيب في كلم

عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، ص 270، 271، 272. (\*)

علاحق

 $oldsymbol{6}$  - جمیل صادق حیدر : جمیلة : و هم و سؤال  $oldsymbol{(*)}$ إقربيها، فهي إنسانيتك الكبرى النبيله و احمليها مثلا أعلى فمن أجلك من أجل الفضيله و الرسالات الجليله شمخت تأكل نار القيد، و القيد رجيف لم تمكنه الرجوله تتهاوى في ذراعيها نيوب القيد إذ تحدق عيناها فلوله و هي تستضوي على حشد من الثارات أذكتها قضايانا العويله تلك أشو اقي، و أشو اقك ماجت في مزايا فكرة الشعب الصقيله أرمضت عيني بالجرح، و عينيك، و ما زلت لبلواها جهوله خسىء القيد، فما الساعد يذوى، و هو مشدود إلى أزكى خميله و أفاعي الجرح تضري، تتلوى في الشرايين الأصليه هي قيتارة شعر الثأر، و الشعب قوافيها النبيله هل تأملت لماذا شمخ الجرح بتأريخ البطوله و عرفت الأن يا سمراء ما معنى جميلة ؟ وهم من أجل أن تبقى ذليله فكرة الإنسان صاغوا القيد للحكم وسيله ولحفظ الحكم سال الوهم فيهم، فإذا المنظار يختال بأضواء عميله و إذا هم لا يرون الحكم إلا قوقعا يكبس فيه الشعب غيله و أغاروا فإذا كل أساليب الدناءات فضيله و إذا هم شهوة الجزار يستمري على السكين أنفاس القتيله بالغوا في عملة القيد ليغتالوا به كنز البطوله فإذا بالقيد يعطيهم دروسا لانتكاسات طويله و إذا هم لو عوا، فوق احتمالات الرذيلة هل عرفت الآن يا سمراء، من كانوا، و من كانت جميلة ؟.

عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، ص 277، 278. (\*)

علايعق ......

### 7 - جواد البدري : أنا فكرة $^{(*)}$

أقتلوني أنـا فكره العقول الذررة

في العقول النيرة

في النفوس الخيرة

في دموع الكادحين

في قلوب الطيبين

عبر آلاف السنين

مستقره

أنا فكره

\* \* \* \*

أقتلونى

أنا فكره

و تغنيها الشفاه

بلحون خالدات

سوف تبقى كضياء الشمس

تزهو بالحياه

تحرق الظالم و الظلم

و أجداث الطغاه

مثل جمره

أنا أنوار و نار

أنا فكره

اسحقوني

أنا زهرة

عطرها تتثره الأنسام

(\*) عثمان سعدي : الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، من ص 280 إلى ص 283.

ملايحق

في كل مكان
ترتوي منها الملايين
عبير النسمات
تبعث النشوة و الدفء
و أحلام الأمل
ابني الأرض جميعا
و المسره

إسحقوني

أنا زهره

أقتلوني

أنا فكره \* \* \* \*

إسألوا التاريخ و استوحوه ذكره كم فتى حر كريم مزق الجلاد ملعونا

و لكن

بقي الأحرار فكره

أقتلوني

أنا فكره

أنا إن قيدني الباغي

بقید من حدید

و تدمى جسدي العاري

بضربات البليد

بسياط و لهيب

فلأني رمز شعب لا يحيد

علايحق ......

و لأني حرة تأبى الخضوع و المذله أنا حرة أفتلوني أنا فكره إسحقوني أنا زهره \* \* \* \*

أنا رمز لنضال الشعب من أجل السلام و شعار الود، و الإخلاص في دنيا الوئام أنا إن ضحيت بالنفس، و غايات المرام فلأجل الحق أمضي، و أضحي بثباتي

و بعزمی

سوف أمضي في طريقي مستمره إسحقوني أنا زهره عذبوني أنا حره

\* \* \* \*

أنا شعله

تملأ الكون ضياء كالصباح يهتدي في نورها السارون في درب الكفاح

تخترق الجدران، و الأسوار

في عزم و ثوره أقتلوني أنا فكرة إسحقوني أنا زهره

-أسجنوني أنا حره

-1958 -

علايعق ......

### 

هناك و الليل يلف الربى \*\*\* بثوبه المخلول ق المربد و تعزف الربح أهازيجها \*\*\* معولة في الأف ق الأبعد و يملأ الجو صدى ضجة \*\*\* من مبرق يبدو و من مرعد تلوح للأجيال زنزانة \*\*\* سوداء في حضن الدجي الأسود

المجد و الفخر و قضبانها \*\*\* كأنها بات على موعد د \* \* \* \* \*

هناك لفت كفها جرحها \*\*\* و حبست أنة صدر أبي و طافت الذكرى كدوامة \*\*\* عاصفة برأسه المتعب المتعب ما هاهنا ذي طفلة غضة \*\*\* بسامة تحبو إلى الملعب بتغرس لف الحب في دربها \*\*\* ما أخضل من روض المنى المعشب و ينقل السعد خطى درجها \*\*\* من كوكب زاه إلى كوكب ب

لفت على الجرح بقايا يد \*\*\* واهنة و معصم وانوي و ابتسمت في وجه سجانها \*\*\* كأنه ليس بسجان و قبعت ترقب في ركنها \*\*\* و قلبها شعله شعلات المستعمر القانوي الدنيا سطور الفدا \*\*\* و مخلب المستعمر القانوي الليل، و القيد و آلامها \*\*\* يسمعها القصي و الدانوي .

<sup>(\*)</sup> عثمان سعدي : الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، ص 285.

علايعق ......

# $^{(\star)}$ حسن البياتي : بطاقة معايدة إلى جميله $^{(\star)}$

يا جميله أنا لا أملك إلا الكلمات

و هي أشياء كبيره مال من هول صداها ألف ركن للطغاة ألف "باستيل" تداعى ألف "نيرون" تلاشى غير أن الكلمات:

أحرف النار، و حبات الضياء لم تزل تعبر آفاق الحياه

لم تزل ثورة سقراط، و عيسى، و محمد و أبي ذر، و فولتير، و ماركس، و لنينين و ألوف الناقمين، المصلحين

لم تزل ثوراتهم تنبض في قلب الزمان في شفاه الأحرف الزرق أغان تضفر الشمس أكاليل ضياء لبني الإنسان في كل مكان لملايين الرجال الطبيين

يرنقون قمم التاريخ في عزم كبير

عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، ص 306، 307. (\*)

علايمق

یا جمیله

أنا لا أملك إلا كلماتي و هي من أعماق ذاتي نبعت من دفقة إحساس، و نور من هنا أبعثها

- من حفرة أعمق من سجن كبير -لك يا أخت، على جنح غمامه و بمنقار حمامه

تحمل الطيبة، و الحب إلى عينيك يا مشعل ثوره

من هنا أبعثها في يوم عيد وطني المؤمن بالإنسان

يستقبل - رغم الليل - فجره ...

یا جمیله

لست وحدي

كل شعبي في حنايا كلماتي

كل شعبي نسج الحب هدايا

و تحایا

لك يا رمز البطولة

یا جمیله

بغداد، أفريل 1958

علايعق......

### 10- حسن البياتي : ضحكة جميلة (\*)

(عندما تلي حكم الإعدام على المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، أغرقت في الضحك، فانفجر رئيس المحكمة صارخا: "لا تضحكي! فالأمر خطير ...) .

أي ضحكة فجرت في فم جلاد حقير صرخه "لا تضحكي، الأمر خطير"... صرخة تتبض بالرعب بأحقاد فرنسا الهمجية أى ضحكه هزأت بالموت بالسجن بإرهاب عبيد الهتاريه إنها ... ضحكة "جان دارك" أبيه إنها ... ضحكة أخت عربيه ألهبت في قمم "الأوراس" آلاف المشاعل تتحدى قادة الطغيان، أعداء الحياة و تنير الظلمات ...

عثمان سعدي : الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، ص308-308. (\*)

علايمق

لرفاق الشمس ...

أحر ال الجز ائر هي ضحكة،

حرة النبرة،

خضراء،

نبيله ...

نبعت كالنور من قلب جميله و كأشداء الخميله

عانقت أطيب أنواع المشاعر

في نفوس الشعراء ...

فإذا الكون غناء

و إذا باسم جميله

في شفاه البسطاء

غنوة،

أسطورة ...

تتسج آيات البطوله

و إذا رسم جميله

في صدور الشرفاء،

رمز عز، و إباء

و حمیه

لبطو لات قناة يعربية

هزأت بالموت، بالظلم

لطغيان عبيد الهتاريه

أي ضحكه

غصبت من فم جلاد حقير

صرخة تتبض بالحقد،

بآثام فرنسا الهمجيه

علايعق.....

"إنما الأمر خطير"! ...

# الله القرشي : ثوار الجزائر $^{(*)}$ مطلع القصيدة :

كم رحت أهفو نحوهم في حلك الكفاح لا يألمون للظنى، للهول، للجراح إلى أن يقول في جميلة: "جميلة" و أنت يا أنشودة الإباء يا نغمة تشع بالطهر، و بالصفاء شهيدة في وطني تضحك للفداء أذكرتني "خولة" في موقفها الوضاء لم تثنها عن عزمها سلاسل الحياء و ما "غزالة" لديك أنت، و "الخنساء" قد عدت في الديار من منارات الضياء

# $^{(*)}$ عسن فتح الباب : رسالة من جميلة

(القيد لا يزال في يدي جريح و أجمل الورود في مهب ريح) لم تغف في الظلماء عين لم يطرق الآفاق لحن الكون لفه السواد و ضم شمله السهاد لا ومض، و الرياح في الظلام تفور بالأنات كالضرام حرائق من السكون تتهار في الأغوار كالحصون وجدا عليك با "جميله" و كل واحة ظليله صحراء صوحت من الصدى زهورها جفت عيونها، و هاجرت طيورها فالقيد لا يزال في يدي جريح و أجمل الورود في مهب ريح

حورية تهوى السفوح هوت على حبائل الجلاد

<sup>(\*)</sup> مجلة الآداب، السنة السابعة، العدد الرابع، أبريل (نيسان)، 1959، ص 16.

علامق

الخد فوق الساق يستريح و الوجه لم يزل صبوح وراعف الجناح كالمصباح يضيء بالجراح \* \* \* \*

الكون لفه القتام
و أورقت غمائم الأحلام
تخضل في الجفون
و الليل يسهد العيون
و دق باب السجن عاصف جموح
كأنه سواعد الجموع

كانه سواعد الجموع تصيح كالرياح ، كالرعود تطيح كالشلال بالقيود يحطم الجليد و تشعل الحريق في الجلاد

\* \* \* •

اللحظ ذاب في حنان
منذ اختفت غياهب القضبان
و ضل في طريقه السجان
و انطلقت حمامة إلى الفضاء
بيضاء تحمل الأمان للتلال:
يا إخوتي و الفجر جاء
أو في بشق الليل، يصدع الجدار
يدرو رماد الويل كالإعصار
أو في جريء الخطو، رائع الجبين
يطل من عيون الزاحفين
أصواتهم بركان نار يسحق الظلام

علايحق

أيديهمو فوق الجبال تركز الأعلام نمت على خطاهموا جداو لا بيضاء و غاب وجه الغائل الكئيب و عاد لي جناحي الطليق هدية من قادم صديق

إليكومو يا إخوتي رسالة من أصدقاء حروفها تزف بالنداء كالضياء لا تبطئوا المسير، نحن في الطريق لا تبطئوا المسير، يا رفاق.

علامة

## $^{(\star)}$ عمين بحر العلوم : جميلة حمين

عينان تنطل ان كالحمم \*\*\* و سواعد مفتولة الهم و فم يفح بكل جرأت \*\*\* لهب البيان كمنطق الخدم فكأنما هو مدفوع زأرت \*\*\* فيه الحروف زئير محتدم و أنوثة سخرت بطولته الله \*\* الشماء بالتعذيب، و النقم تتهشم الأغلال عن يدها \*\*\* خجلى، فتلويها على القدم و يرق سجان فتزجره \*\*\* و تهيب بالثاني : ألا انتقم و إذا تبسم سجنها امتعضت \*\*\* في وجهه مسعورة الشمو و تضج صارخة فتسمعنا \*\*\* صوت العقيدة، مفعم القيم القيد لا يلوي بغير يد \*\* شبكت أصابعها على الألم و الثأر نضاح السعير فلا \*\*\* تخبو شرارته بغير دم

يا ضحكة ماجت على شفتي \*\*\* حواء بعد اليأس، و الندم شربت جميلة عطرها، فإذا \*\*\* دنيا العروبة رحبة النغم و تشظت الأحلام صادقة \*\*\* عن مبسم بالنصر مبتسم رشي على الدنيا شذى عبقا \*\*\* يحي الرميم به من العدم فإذا الحياة بطولة شمخت \*\*\* فيها مشانقنا إلى القمصم و يسجل التاريخ حكمته \*\*\* الظل – مهما طال – لم يدم.

(\*) عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، ص 317.

ملاحق

### $^{(*)}$ عميد حبيب الفؤادي : جان دارك العروبة

أنشودة الأرض الخصيب \*\*\* بدماء إخوتنا الحبيب انشودة الوطن الحبيب به تبيت في أسر غريب انشودة بفم الزمان \*\*\* تعيد في ألم خطوب أنشودة الأحرار في \*\*\* وطن العروبة في وثوبه

إيه جميلة فالنصال \*\*\* دعاك (جان دارك) العروبه خلدت أشرف صفحاة \*\*\* للمجد فاز دهرت عجيبه ما كنت آخر حارة \*\*\* خفت لعزتها مجيبه لا بل فإنك (خولاة) \*\*\* للذود عن حرم سلبيا

أختاه، يفدي للكف اح \*\*\* شباب يعربنا و شيبه تبا لدولة غاصب ب \*\*\* سلكت أسليبا رهيبه تبا لأيد عذب ت \*\*\* جسد المناضلة الحبيبه جرح العذاب وسام \*\*\* للأحرار ينفح منه طيبه

(\*) عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، ص 323، 324.

علاجق

سيروا بناة المجـــــد \*\*\* أبناء الجزائر، و العروبــه سيروا بعزم نضالكـــم \*\*\* سدوا على الطاغي دروبــه لا تقنعوا بوعـود (كايار) \*\*\* فقد بانت عيوبــــه لا ترهبوا جيش الطغــاة \*\*\* فلن يقاوم في حروبـــه خوضوا غمار الحــرب \*\*\* يشمخ للسماء تلم لهيبــه فدعائم التحرير لن تبنـــى \*\*\* سوى بيد خضيبـــه و يشاد صرح تحــرر \*\*\* الأوطان من همم عجيبــه

لا تيأسوا فنضالك م \*\*\* رمز التحرر للعروب ك لا تيأسوا فبنادق التحرير \*\*\* باسم نضالكم هتفت مجيبه عاش الكفاح بأرضنا الحبيب عاشت جزائرنا الحبيب 1958/05/16

ملاحق

## 15- حميد حبيب الفؤادي : جميله (\*)

جميله ... أنشودة جميل ... ه \*\*\* من أرضنا المجاهدة الجليله من أرضنا المشرقة الطهوره \*\*\* قد ساندت أخواتها الغيوره ترجوا فتكاك الحر، و انطلاقه \*\*\* فكسرتن في عزمها وثاقه و كل مظلوم لها مناصر \*\*\* يجود بالروح عن الجزائر

هناك في السفوح، في الروابي \*\*\* معركة تقام الشباب بها أسود البيد لن تتالم \*\*\* حتى يعم المغرب السلام قد زمجروا، و صرخة المدافع \*\*\* هيا أبيدي كل نذل طامع و في أزيز صرخة البنادق \*\*\* و حمرة الدماء في البيارق و زحمة الأسود، و البواسل \*\*\* و كل ضرغام الوغى مناضل يهتف، لا نرضى ركوب العار \*\*\* و لن نمد الكف للاستعمار هناك سوف تلتقي جميله \*\*\* بإخوة الكفاح، و البطوله.

(\*) عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، ص 325.

علايعق ......

# طولة $^{(\star)}$ مياة النهر : أمجاد و بطولة

يا جميله
نغمة قدسية زن صداها
في الفيافي و المروج
في الصحاري الموحشات
حين دوى المدفع الحاقد
في أحراش وهران الحزينه
هازجا في بزة قدسية المغزى
نبيله .... يا جميله

نغمة من هفهفات النبع
في ظل الخميله
مثل ترجيع الصدى عند المغيب
في ضفاف النهر
و الريح بليله
سبحت في لجة الأمواج
في أروع ليله
و هي تروي قصة المجد جميله

(\*) عثمان سعدي : الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، من ص 360 إلى ص 363.

ملايحق

\* \* \* \*

هل ترى يرجع للخلف الزمان أم هل سيخفيه اللظى ذاك الذخان سودت وجه فرنسا منه زمره خرقت تاريخها الداكن من أفعالها الهوجاء شفره و على جرجرة الشامخ من نيرانهم مليون حفره فإذا ما التهمت أشداقها السود الرهيبه ألف طفل، ألف حره سيغني المبسم الدامي بأمجاد جميله

و مشت أم المساواة على جدث الحق، و أشلاء الفضيلة و سقت تربتها الغبراء من قان نقي بهر العالم نوره من دم الثوار في السفح الموشى بالبطولة كي ترى من ليلها الدامس فجره حيثما سرت ترى أعراس أمه و ليالي الثورة الغراء و الأفق المدمى و الأفق المدمى و آلاف الحناجر حيث تروي الأبجم الغرقى و آلاف الحناجر

علايمق

\* \* \* \*

في نشيد الهائج الطامي العباب
في أغاني الراعيه
في ترانيم العذارى، و الشباب
في الليالي الساجيه
و على ألوية النصر بكف الثائرين
و أزيز النار من خلف
خطوط المعتدين
مثل همس الريح في الوادي الحزين
هازئا بالموت
بالرعب، بنيران الغزاة
نغمة قدسية المغزى نبيله
ياجميله.

نغمة رائعة المعنى جميله في قلوب الأمهات في بلاد العرب في بلاد العرب في العيد المغطى بالمآسي هاتفا في مسمع الدنيا بألحان الحياة و نشيد عاطر الأبيات حلو كالفضيلة أريحي النبرات إنه اسم جميله فإذا ما أطفأ المسعور شمعه

و إذا أحرق من رشاشه المرعب

نبعه

علايعق ......

أشرق الفجر على وقع الأماني غارقات بالنجيع وصحا الكون كما تصحو الغواني ساهما، أذهله عزم الجموع فإذا ما سفكت حربته الحمراء أحلام الصبايا و أحالت كفه السوداء أشلاء الضحايا مرتعا يزهو على الأيام زرعه فغدا نحصد منه ألف نبعه و ستروي البيد في أروع نغمه بهتاف كعزيف الجن كالرعد ينادي أنها تحيا بأعراق الورى في كل وادي لن تموت الثورة الحمراء لو ماتت جميله كلنا اليوم جميله.

#### 17- خالد الشواف: النصر للجزائر (\*)

#### مطلع القصيدة:

صمود ... لا ضريب، و لا مثال \*\*\* يخال على حقيقته خيالا الله قوله :

بناتك يا جزائر ... لسن أدنــــى \*\*\* من الأبناء للشرف اهتبالا لهن الله من لبؤات غـــاب \*\*\* يضارعن الضراغم و الشبالا تخذن من السلاح لهن حليـــا \*\*\* و ألقين القلائد، و الحجـالا و ما رسن الوغى، فنسخن و همـا \*\*\* يقول بأن للرجــل القتـالا كأن (جميلة) في كل أنثـــى \*\*\* تزين لها البطولة لا الجمـالا جميلة ... يا جميلة ... يا عذابـا \*\*\* تذكرنا قداستــه (بلا لا) أكان الجمر في جنبيك عطـرا \*\*\* يلذ به الصمــود إذا استحالا ؟ فهل كانت به اللذغــات قدحا \*\*\* يؤرث ليل نخوتنا اشتعـالا ؟ و هل كانت طباق السجـن أفقا \*\*\* بعزمك ... أم بعزمــنا تلالا ؟ فما سجنوك إذ سجنــوك إلا \*\*\* ليحطم جيلنا السجن المشــالا و ما جلدوك بالأسواط، لكــن \*\*\* بها جلدوا الحضارة و الخــلالا لقد صنعوا صليبك ... ثم دقـوا \*\*\* عليه كل ما صنعـــوا فزالا

(\*) عثمان سعدي : الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، من ص 378 إلى ص 382.

علاحق

#### 18- خضر عباس الصالحي: إلى أختي جميلة (\*)

أأختي جميلة فخرر العرب \*\*\* بنيت لك المجد فوق الشهرب كفرت بعيش الهوان البغيض \*\*\* و في جانبيك يمروج اللهب و أصبحت لحنا عميق الصدى \*\*\* سيبقى يرن بسمع الحقرب بأرض الجزائر أرض الكفاح \*\*\* صفعت الجناة بسوط الغضب هناك بأفق الصراع العنير \*\*\* تألقت كالأمل المرتقب

فرنسا تجوس خلال الديار \*\*\* ديار العروبة مهد الشميم فتفتك بالعزل الأبرياء \*\*\* و تقذفهم بشواظ الضرم فهاموا مع الليل عبر الحدود \*\*\* تهد قواهم سياط الألم أطفالهم في الفراغ الممال \*\*\* جياع يجرون قيد السقو و تهتاجهم لوعة الذكريات \*\*\* بحضن الكآبة تحت الظلم أأختي جميلة رغم المحان \*\*\* تسح دماؤك دون الوطن فأيقضت فينا موات الضمير \*\*\* لنخلع عنا رداء الوسن تحن لك الأنفس الظامئات بد \*\*\* لتنسج للخصم ثوب الكفن يكن لك الغاصب المستبد \*\*\* عذابا له يقشعر البدن و مهما توالت عليك الخطوب \*\*\* فلا يعتريك الوني و الوهن

و أختى جميلة لاحت قمــــر \*\*\* بدنيا العروبة يسبى النظـر

 $<sup>^{(*)}</sup>$  عثمان سعدي : الثورة الجزائرية في الشعر العراقي ج $^{(*)}$  عثمان سعدي الثورة الجزائرية في الشعر

فترسل نور الحياة المشعصة \*\*\* ببعث يمزق ليل الخطر و تذكي شعور الشباب الطموح \*\*\* ليسخر من عسف هول القدر فرنسا تشيع الفناء الرهيب ب\*\* بشعب توهج فيه الشرر تدنس آفاقه بالشناء الرهيبال الخفر في ظلام الحفر فللحرب هب كأسد العريبان \*\*\* و لا بد من أن ينال الظفر .

#### 19- سعد إبراهيم قاسم: البطلة جميلة (\*)

أختي جميلة ، و الأسى يدمي فؤادي بالحياة ما أنت إلا زهرة ، ذبلت بتعذيب الطغاة في غيهب السجن المريب

\* \* \* \* •

من صوتك الحلو الجميل سمعت ألحان الكفاح فعلمت سر العيش في الدنيا بسيف أو سلاح فلتشتعل نار الحروب

\* \* \* \* •

هم أوقدوها فننة سوداء عارمة اللهيب (حرب الإبادة) هذه شنت على شعب نجيب جاروا على أرض الحبيب

\* \* \* \* •

الظلم يخذل يا جميلة ، و العدالة تتصر و بنو فرنسا في الجزائر ذنبهم لا يغفر ساروا على درب العيوب

أختاه يا بنت العروبة رفرفي فوق الروابي

<sup>(\*)</sup> عثمان سعدي : الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، من ص 430 إلى ص 432.

يا راية الأحرار قد رفعت على تلك الهضاب تقديك حبات القلوب

\* \* \* \* \*

لبيك يا رمز الكفاح ، و خير درس في الحياة يا من رفعت لنا منار الحق في هذا الثبات و الصبر نصر عن قريب

\* \* \* \* \*

إني من الحذباء باسمك أنشد الشعر الحزينا كالبلبل الغريد يسكب دمعه لحنا حنونا في ظلمة الليل الرهيب

\* \* \* \*

لم يشهد التاريخ أهدر من فرنسا للدماء عاثت فسادا في الشعوب، و قوضت صرح البناء كم هيجت قلب اللبيب

\* \* \* •

هذا (حزام الموت) ينطلق باسم (تحرير الشعوب) فرضوه تشريدا لشعب هام في طي الدروب في مطلع اليوم العصيب

\* \* \* \*

هذا عذاب الكهرباء، و غيره في ذي السجون الروح أقوى يا جميلة منه في غيب المنون و الله في عون المنيب

\* \* \* \*

أختاه فجر النصر لاح فحطمي قيد العبيد و استقبلي ظلم الطغاة بعزم جبار عنيد فالويل للباغي الكذوب

\* \* \* \*

أبناء قومي ما عهدنا فيكم رجلا جبانا هذي جميلة أختكم هيا أنقذوا شرفا مهانا من علج باريس الغصوب

# 20- سليمان العيسى : من ملحمة الجزائر (\*) مطلعها :

روعة الجرح فوق ما يحمل اللفظ، و يقوى عليه إعصار شاعر أأغني هديرها ... و السماوات صلاة لجرحها ... و مجامر ؟ المي قوله :

أين مني عينان خلف جدار السجن مكحولتان بالكبرياء! و جبين، و ألف نجمة صبح \*\*\* لألأت فوق جرحه الوضاء و فم تعجز الحروف و تعيا \*\*\* فيه عن محو بسمه زهراء بسمة ... لخصت بها شرف التاريخ صديقة من الصحراء يلعق الوحش جرحها، فترد الطرف كبدا في صامت من إباء و هي مذهولة: أتبلغ يوما \*\*\* مثل هذا نذالة الأحياء؟! أين مني (جميلة) ... تزأر الساحات في صمتها بألف حذاء! أي سر ... في الصمت يرسله الأبطال نارا، و صاعقات فداء! أي سر ... هزت به الشفة السمراء قلب الدنيا بغير نداء أتراها في السجن قديسة الصحراء تطوي جراحها في حياء أتراها في السجن قديسة الصحراء تطوي جراحها في حياء عظمت صيحة الفدا، و عزت أن توارى في دامس الظلماء هي فينا سحر القصيد، إذا غنى، و و هج النار في البتراء هي في عضبة الملايين تهوي فوق جلادها سيلاط ازدراء في بلادي، في الصيف، في شفتي راع يغني على الذرى الخضراء

\_

<sup>(\*)</sup> مجلة الآداب، السنة السادسة، العدد الخامس، إيار (مايو)، 1958، ص 07.

وهم المجرمون ... لن يطفئوا الشمس بإرهاب غيمة سوداء تتحداهم جميلة بالصمت رهيبا، و البسمة الزهراء تتحداهم صخورك يا (أوراس) أن يوقفوا زئير القضاء موجة ... تحمل العروبة فيها \*\*\* من جديد مقدسات السماء.

# 21- سليمان الهادي طعمة : إلى أختي جميلة (\*)

من سنى عينيك ... من أرض البطوله تسكبين الضوء كالشمس "جميله" و النسيمات العليله تغمر الأرجاء دفءا، وحنانا و تثير الحب شوقا و افتتانا با جميله ... با جميله من كوى السجن تتيرين لأبطال الجزائر مشعل الحق، و في قرية "و هر ان" الجميله تصنعين المجد للفجر الجديد حي أبطال الجزائر حى من دك قلاع المجرمين و أطاح المارد الأرعن في أرض البطوله یا جمیله ... یا جمیله مثل تاریخك المشرق لم یلق مثیله قد أذاق البغى ألوان الرذيلة أنزل الحقد على أبناء "باريس" الذليله

حيوا ابطال الجزائر

<sup>438</sup> ص الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، من ص 437 إلى ص  $^{(*)}$ 

حرروا الأرض الخصيبه أرض أجدادي الحبيبه كم أريق الدم في ساحاتها و استطال الغدر أعواما طويله يتحدى كل ثائر

و أنا من موطني أرسل ألحاني هدية و صبابات و أحلام الندية و صبابات و أحلام الندية للدم المسفوح في أوراس ... للشعب المناضل و أغني ... يا جميله و أناغي "دجلة" الوسنان ... في ظل الخميله أسكب اللحن على الجرف فسيهوي نخيله من عراقي موطن الأحرار أشدوا . يا جميله - كربلاء 1959-

# 22- سليم الرشدان : في قافلة الأبطال (\*) جميله

أرأيتها: و الغيد في النعماء ترفل بالحرير تمضي تعانق مدفع الرشاش ينطق بالسعير فتخوض ميدان الكفاح ترد عادية المغير تتقدم الشجعان لا ترتاع من هول المصير سمراء، لوحها اقتحام السد في اليوم العسير أعرفت ما معنى البطوله

هي ذي و قد عبرت سبيله سمراء يا بنت الهضاب الشم في أرض الجزائر يا شعلة البأس الفتي، و عزمة الليث المغامر يا صرخة انبعثت كوامن حقدها في كل ثائر يا نفحة من ذكريات المجد أحيث كل غابر يا صارما يهوى بنور الحق يمحو كل فاجر

المجد إن يذكر دليله

لم يلف غيرك يا جميله

دوى النفير فهز هامات الربى، و الليل أمسى فتحفز الأبطال كالآساد، بل و أشد بأسا و تسابقوا نحو المنون ... كأنما يبغون عرسا

<sup>442</sup> سعدي : الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، من ص $^{(*)}$  إلى ص

ليجابهوا كالسهل أبناء الغواية من فرنسا و يلقنوهم من معاني نصرة الأوطان درسا و على شعابهم الطويلة سارت تواكبهم جميله يا هولها من ليلة نكراء حالكة السواد في جنحها المستعمرون تدفقوا من كل وادي

فوج تلا فوجا ... و آخر يقتفيه بلا نفاد فكأنما حشد العلوج فلول زاحفة الجراد و تقدم النفر القليل يخوض ميدان الجهاد أسمعت كيف يلاطم الإعصار أكتاف الجبال ؟ أعرفت كيف تدفق البركان ينذر بالوبال ؟ أرأيت نجما ثاقبا يهوي إلى أقصى مجال؟ فكيف انقض الأباة ... عن اليمين... عن الشمال يتطلعون إلى الشهادة بعد أن صدقوا النضال ولدى الجراحات الثقيله كانت من الأسرى جميله الفجر أقبل حيث قد سكن الفضاء الأوسع و مفاتح السجان تعبث بالحدود فتسمع و مع القيود تلاحقت فئة تزج، و تدفع تمضى إلى حيث الجنود تحفزوا، و تجمعوا وهناك كان الغدر منتظرا، وكان المصرع و بقربهم لمحوا جميلة شمخت بقامتها النحيلة و تواردوا حوض المنية يهتفون ترنما و علا لهم صوت جهير شق أعنان السما يا موطنا عبث العدو بساحه، و تحكما

علامق

ها نحن قد ثرنا، و جاهدنا، و أرخصنا الدما لنرد عنك المعتدين فلا يضلهم الحمى و بهذه الروح النبيلة خروا تباركهم جميلة يا موكب الأحرار لا تنفك تتبعه مواكب

ما بين باسلة محاربة، و بين فتى محارب يمضي، و يحذوا ركبه في نصرة الأوطان واجب يا موكب الأحرار أقدم لا تروعه العواقب كم تصنع التاريخ في مغداك وضاء الجوانب تحمي حماك ، و تنتحي له و كذاك يحمي الليث غيله

ملاحق

# 23 - شاذل طاقة : الجزائر و الفجر و الشهيد (\*) الليل تطويه، و تتشره المقابر – و المدينة ثكلى.. و خلف قبورها ينداح أفق و على الجراحات الدفينة وهران أغفت، و الجزائر، و الصحارى من قبل ألف ... و الرمال يحضنها المجد توق و الثائرات على الذرى ينسجن للثوار غارا للصامدين، لكل عملاق يهز النجم زهوا، و انتصارا و على الجراحات الدفينة وهران أغفت، و هي تحلم بالشهيد و بالشهيدة بالباذلين يضمهم شعب.. و تتبعهم عقيدة من مات من أبنائها ... من غاب من أقمار ها ما حف من أزهارها ما أظلم من أنوارها و الليل تطويه، و تنشره المقابر و المدينة غضبي ليست على الجراحات الدفينة و الفجر آت لا محالة يا جزائرنا الحبيبة يا أرض أجدادي الحزينة

 $^{(*)}$ عثمان سعدي : الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، من ص $^{(*)}$  إلى ص

إخوتي ... يا أهل ودي .. يا قرابين العروبة

من قلب مقبرتي ... إلى أعماق سجنك يا جميلة

علايحق ......

تنداح رايات النضال و تزف في الأجواء أغنية نبيله عبر المفاوز و الجبال عربية الأنغام، و الألوان ترفل بالجلال و تهز سور السجن ... تبعث في الرجال يا نجمة الثوار ... يا أختى جميله يا أخت كل شهيدة ضم التراب لها جذيله يا أخت كل الثائرين ... من العمومة و الخؤوله يا لغز ثورتنا ... يا ألق العروبه يهمي من الأوراس، يمسح دمعة الأرض الخصيبه يا نجمة الثوار ... يا أختى يا جميله يا ليل، يا ليل الطغاة العابثينا أطبق وختم بالضغينه و أجثم على و هران ... و البيت القصى من المدينه أطبق على الأطفال، و الأم الحزينه أطبق على بيت الشهيد مجلجلا ... حرق سكونه الباب أغلق منذ ساعات فما من قادم له يفتحونه

لا أحلام ... غير بشائر الفجر الذي سيرقبونه و حكاية الأم الحزينه عن مقلتين مع الصباح على الظلام يمزقونه و على التراب يقبلونه و على الشهيد يوسدونه و على الشهيد يوسدونه في واحة خضراء... في قلب الفلاة

و أبوه ما آب بعد سفاره... لكنه وفي ديونه

لا شوق

علامق

أطبق وخيم... إن فجر الشعب آت يا ليل...
يا ليل الطغاة العابثينا.

 $^{(*)}$  الفجر في وهران  $^{(*)}$ 

الليل يموت ... و وهران نول يغزل في أغوار الظلمه كفنا ... للطغيان ... الليل يموت، و لا نأمة للجثمان ... و مشاعل من رايات مجذوله تتثال على و هران عبر القمم الصخريه تحذوها قافلة عربيه و صدى أغنيه ينداح من الأفق المجهوله عبر الوديان ... أغنيه غنتها في السجن جميله خلف الزنزانة، و الأسوار  $^{1}$ و يسمعها عبد الرحمان فتغناها أغنيه بالحب مدماة الأنغام

(\*) عثمان سعدي : الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، من ص446 إلى ص 448 أعبد الرحمان خليفة : شاعر جزائري أعدمه الفرنسيون عام 1960.

و تمناها أمنيه ريا بدم الثوار أمنية محكوم بالإعدام أن يطلع فجر الإنسان ... الإنسان في أفق جزائرنا العربية.

#### 25 - شاكر جويد أطميش : إلى المجاهدة الجزائرية (\*)

أ جميلة يا ذات الكفاح و من بها \*\*\* تتفاخر الآباء و الأبناء يتباهى فيك المشرقان بأسره \*\*\* و تفاخرت بالفضل منك نساء لولا جهادك يا جميلة لم تكان \*\*\* أرض الفداء بلادك الغناء و لسوف يعلو في بلادك خافقال \*\*\* رغم العداة الغاصبين لواء

يا مرهفا قد سل من عزماته المسلمان عزماته المسلمان شع لهيبه المسلمان ألم المسلمان المسلمان ألم المسلمان ألم المسلمان المسلمان ألم المسلمان المسلمان ألم المسلمان المسلمان ألم المسلم

\_\_\_

<sup>. 453</sup> هـ الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج1، من ص452 إلى ص $^{(*)}$ 

علامق

و صبرت صبر المخلصين على الأذى \*\*\* كالطود هبت حوله النكباء لتحطمي الأغلال عن شعبب به \*\*\* تتلاعب الأطماع و الأهواء و لكي تشاد من الجماج م و الدما \*\*\* رغم العداة الدولة الشماء و تذل رغم الدهر دولة فاج ر \*\*\* و تهان منه الطغمة الحمقاء يا من أنرت إلى الجهاد سبيل \*\*\* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* \* كالبدر شع فسال منه ضياء و تدل ر \* \* \* \* كالبدر سع فسال منه سع كالبدر ر \* \* \* \* كالبدر ر \* \* \* \* كالبدر ر \* \* \* \* كالبدر ر \* ك

#### 26- شاكر ناصر حيدر: جميلة (\*)

جميلة ... و الجراح لها أتــــ \*\*\* و شعبك في بسالته نبـــــي أطلى من كوى الأشلاء فجررا \*\*\* ليولد عبرها جيل قري فما مثل الدم الخلاق ببنـــــ \*\*\* و ينمو في منابته رقــــي و يأرج من خلال دجي خصيب \*\*\* على كفيك تأريخ شيدي تمشى نحو (ديغول) رهيبا \*\*\* فأمعن في حماقته الغبيي و هم بمهر ه القصبي شوط المساحة عسى ينجيه (تفجير) بغيي و ألهب دهر أخيلة عجاف \*\*\* فأهوت، و الطريق بها عشي لينسج من رفاة الوهم مجـــدا \*\*\* كأن المجد دور مسرحــي فرنسا: تلك مقصلة اللياليين \*\*\* و حكم السوط منقرض عفى و إن أغرى المروض في يديـــه \*\*\* جنون الضرب و الحقد العمي فإن تجلد الأفعى انتف الله الله على البلوي خفي و للسم المكابر حين يجـــري \*\*\* بناب مبرح غضب كمـــي فرنسا: تلك فلسفة اعتـــداء \*\*\* يسوقك نحوها عرق دعــي و منتفخ من (القطاع) يرغـــــى \*\*\* و يزبد فيه منطقه الغــوي رأى الدنيا بزرقة ناظريـــــه \* \* \* قطيعا، و هو فارسها العتــي سياسة ناشب ظفرا تمــــدى \* \* \* و قرصنة يمارسها صبي -1960-

<sup>(\*)</sup> عثمان سعدي : الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ط2 المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1985، ص .06

علايحق ......

#### 27- شفيق الكمالى : جميله (\*)

(إلى البطلة العربية جميلة بوحيرد التي كانت تنتظر الموت على أيدي الفرنسيين ... رسل الحضارة الأروبية  $^{1}$ 

هى لن تموت ... فخوله لما تز ل رغم الردى ... نجمه تلوح في العتمه يا قوته خضراء بسامه فجدتى تحكى لنا عنها عن سيفها الذي تهابه الرقاب و زندها الأسمر و كيف كانت بالعصا تشتت الكفار و أنقذت ضرار لكن جدتي لا تسمع الأخبار لم تدر أن خولة عادت إلى الوجود بزندها الأسود لكنهم يدعونها "جميله" تعيش في قلب الثري الأحمر حمامة سجينه

<sup>.10</sup> عثمان سعدي : الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، من ص08 إلى ص01.

 $<sup>^{1}</sup>$  تقديم القصيدة كما ورد في مجلة الآداب: السنة السادسة، العدد الرابع، نيسان (أفريل) 1958، ص $^{1}$ 00.

ما أروع السجينة ما أروع الصمود من جميله يهابها السجان يخيفه إصرار عينها جميلة يهابها الرجال أبناء "ماريانا" من كل وغد أمه في "السين" محظيه و أخته على فراش العهر مرميه جميله اللبوة الجريحة تفتر فوق ثغرها ابتسامه كأنها تقول لتشرب السياط من دمي .. ليرتوي الجلاد دروبنا قتاد زیتوننا بنادق، و نخلنا رماح و خلف كل صخرة سنان یا أنت یا سجان يا حامى الحضارة العتيد حضارة القرصان حضارة الخنجر الشعب لن يقهر حضارتي حضارة المشعل عجل فلن أغدو فرنسيه عروبتي أقوى من الخنجر عروبتي دمي و هل أعيش دون دم محمد يلوح لى في بركة الشفق

علاحق

محمد يزورني ليمسح الجراح بكفه المخمل محمد أفاق راياتنا عادت إلى الأفاق وردية الإشراق عجل فلن أغدو فرنسيه عروبتي أقوى من الخنجر عروبتي دمي و لن أعيش دون دم -1958-

علايحق ......

### 28 - صادق الصائغ: غنوة وداد لجميلة بوحيرد (\*)

(في صباح أول يوم من أيام العام الجديد، ستشرق أول ذرة مشمسة دون أن تلامس عيون جميلة)

يا عين البنت المسجونة خلف القضبان

يا نجمة عطر عربي الطيب

أطلت من شباك الأغصان

يا زغرودة

رعشت في صدري فارتعشت

للزغردة الأشجان

طيرت إليك فراشات الصبح حروف حنان

كى تصبح للبنت (المسجونة هالة مجد

و ترف على هودجها الطارق أبوابا من ورد

و جعلتك في الصدر "عتابه)

هرعت قبل الإصباح إلى كوخ الفلاح

طرقت بابه

قالت : إزرعني في جرح الأرض مع القداح

صیرنی بین ذراعیك ربابه

وسرت كالرعشة في مطرقة العامل

مسحت عن جبهته العرق النضاح

و جلت عنه عذابات الليل و أوصابه

\* \* \* \*

<sup>(\*)</sup> مجلة الآداب، السنة السابعة، العدد الأول، كانون الثاني (يناير)، 1959، ص 19.

أجميلة كم راود دمع الأحزان أجفان أخيك المستلقي في قاع السجن أما يذكر أحبابه لكن الريح، و نايات الرعيان

يدفعن إلى باسمك من خلل القضبان منسابا من ناي مجروح الصوت إلى ناي مجروح

#### يا "ليلاية"

تتسلق في مرح مغول الشوق إلى قلبي شدي بأس اليسقيك الماء بكفيه شدي من بأس أخيك الضارب في التيه شدي من بأس المازال يراود حرف الإعصار في الليل، و يقدح حرف الود بحرف الود كي يجعل اسمك في قلب الأطفال شعار

أجميلة كم شبت في صدري النار (1)
و أنا أتمثل في عينيك
و قد التمعت كالبرق على وجهك سكين الجزار
فأهب من نوم، و أصرخ محموما يا شار
أغرزها في صدري يا شار
لكني أسمع صوتك ينادي، ينأي عبر الأسوار
هي ذي وهران
بنسر ب الدر ب إلبها كالضحكه

<sup>(1)</sup> في مؤلف عثمان سعدي : الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، تبتدأ القصيدة من هذا السطر، ص 13،12.

و أنا العصفور الساقط من عشي في برك الماء المرتعش قلبي، قلبي يختض حنينا يا أحباب قلبي المبتل تدحرجه لحبيبي أنسام الغبش

و ظلال الجنبذ، و النعناع على وجهي تهتز هل يسأل أهلي من طرق الأبواب؟ هل يسأل أهلي من أيقظ نوم الأطفال ؟ الريح الخضراء تعود تغني يا أحباب ذرات الشمس تعود تموع على الساحات على الأهداب أنا ذي ... أنا ذي هل يسأل أهلي من طرق الأبواب ؟

علايحق ......

29- صالح الظالمي: عذبوا جميله (\*)
كبلوها ... أونقوا أذرعها بالقيد قسوا
حملوها كل ما يرهقها هما و بلوى ...
لا تعيدوا شبحا يختال فوق النجم زهوا
أتركوا السوط على العاتق قسرا يتلوى
و دعوا أضلعها باللهب اللاذع تكوى
و اخنقوا الآهة تنساب على الظلمة صحوا
و اخمدوا الصوت الذي في مسمع الأجيال دوى
و احذروا من طيفها مادام للثوار نجوى
و احطموا القلب الذي يشغله الإيمان مأوى
اصنعوا ما شئتم فيها ... و زيدوا دون جدوى
إنها الفكرة ... و الفكرة عنف ليس يلوى.

(\*) عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص 20.،

ملاحق

# $^{(*)}$ صبرية الحسو : جميلة

تموت جميله بنار فرنسا الذليله و هذا الأريج و نفح البطوله و ذكرى تهز الجبال و يسرح فيها الخيال كجاندارك لاحت جميله كجاندارك تهوي قتيله بنار الطغاة و ظلم البغاة فيا أمتى لتحيا جميله و يا أمتي فاخري ففيك جميله جميله التي عذبتها فرنسا بأسياطها و تصدر حكما بإعدامها و ما علمت و يحها هتاف الملايين: عاشت جميله بأوراس ألف جميله

(\*) عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص 32-33.

ملاحق

و في دجلة الصاخب
و في النيل، في بردى الغاصب
و في الجبل الأخضر اللاهب
ملايين تهتف عاشت جميله
تلوح للصامدين الأباة
لينزعوا حقها في الحياة
فلبيك، لبيك أنت البطوله
ستبقين ذكرى جميله
نرددها في الليالي الطويله
التبعث فيها الحياة

علايعق.....

### 31 - ضياء الدين الخاقاني : إلى كل جميله في فلسطين (\*)

أخت جميلة عيناك، و عينا أختك الكبرى طريق لي أنا للسالكين الدرب للماضين في العهد الوثيق جرح كفيك، و كفيها انطلاقات لدنيا من بريق للملايين من الماشين في الليل لغاف يستفيق لغد يستعجل الحاضر للفجر تهاوى في مضيق

\* \* \* \*

طال المجد في التاريخ يا عز القبيله ما أحيلي الاسم ما أسمى القوافي يا جميله

خسأ التعذيب، و التنكيل، ما أهون ما يؤدي الحريق خسر الجلاد، لن يضعف من روحيكما الوجه الصفيق ضربات السوط في كفيه إنذار لما ليس يطيق لغد أسود في واديه حيران بما سوف يحيق كلما يملأ عينيه من المستقبل الخزي العميق

\* \* \* \*

و على كفيكما المستقبل الوضاء نور حظ في تاريخ هذا الشوق للعرب سطور

<sup>(\*)</sup> عثمان سعدي : الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص 43-44.

\* \* \* \*

آهة في أول الليل، و أخرى في فم الفجر الأنيق من فتاتين يلوح الجمر من عينيهما فجرا رقيق رفعت كفاهما مشعل أنوار لركب في الطريق ليتهادى في مجامير هي الإيمان في قلب الغريق هاتفا يا أمة العرب إلى النصر إلى حيث يليق

دمعة أضرمت الغاضب، قد أوغل في أرض الجزائر و دم غازله رمل فلسطين نجوما من مفاخر 32 - طارق الطاهري: الكفاح الخالد (\*)

#### <u>مطلع القصيدة</u> :

كفاحا كفاحا شباب الجزائـــر \*\*\* أباة الهوانن الشراف، الغضافر الي قوله :

<sup>(\*)</sup> عثمان سعدي : الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، من ص 46 إلى ص 48.

علاحق

#### 33 - عبد الزهراء عاتي: جميلة الجزائر (\*)

علميها مدى الكفاح فإنـــــا \*\*\* قد نسينا الكفاح دهرا طويــــلا وابعثي العزم في النفــوس \*\*\* فلو لا عزمك قط ما اهتدينا السبيلا يا ابنة العرب و النضال طريق \*\*\* ضل من حاد عن هداه قليـــلا و زمان تحرر العبد فيـــه \*\*\* مات شعب يعيش فيه ذليـــلا لا يهمنك ما جناه الطغــاة \*\*\* فلقد آن ظلهم أن يـــزولا إن دربا سلكته مستقيمــا \*\*\* هو درب نروم منه الوصـولا و نضالا قضيت عمرك فيــه \*\*\* هو درس ينير هذي العقــولا أنت في السجن ومضة من الإباء \*\*\* ليس تخشى سلاسة و كبــولا ما ظلام السجون إلا كنــوز \*\*\* بين عينيك إن أردت دليــلا فسلام على الجزائر حتـــى \*\*\* لا ترى بين مشرقيها دخيــلا فسلام على الجزائر حتـــى \*\*\* لا ترى بين مشرقيها دخيــلا

(\*) عثمان سعدي : الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص 100

ملاحق

#### 34 - عبد الصاحب ياسين : إلى جميلة (\*)

ناجي الملال و سامري الظلماء \*\*\* و تقبلي مهجا دميان عزاءا و هبي نهارك للدجى في هلوة \*\*\* سوداء تزخر بالرؤى سوداء الطلام مقاصللا \*\*\* تعلوا و تهبط في الدجى حمراءا و حفائرا غبرا فواغر تبتغيل الغلام مقاصللا \*\*\* جثثا تمون بطونها جوفاءا و جماجما خضد الفناء عظامها \*\* وحشا التراب شذوقها شوهاءا و محاجرا ذهب البلى ببريقها \*\* فخبت و بذل نورها ظلماءا و ترقي في كل همسة عابر \*\*\* صوتا يروع وقعه الأرجاءا هو صوت الجلادين لم يتعهدوا \*\*\* إلا رقابا قطعن ، و دماءا الله المناها الله المناها الله المناها الله المناها المناها الله المناها المناه

بنت النضال و تلك أكرم نسبة \*\*\* ملكت باذخ فخرها حصواءا تلك الشهور أكن ساعاو انطوت \*\*\* أم كن أدهرا زحفن بطاءا؟! ما كان ذو بغي ليكرم عفة \*\*\* عن أن يروع ببغيه عصذراءا هو من علمت ... بلاء كل من انبرى \*\*\* ليحوط حقا أو يصون بناءا يلوي قوى المستضعفين، و يبتتي \*\*\* لهم السجون السود و الإقباءا و يبيت يرسم للإباء مصارع المحمد، و تملأ الأجواءا

(\*) عثمان سعدي : الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، من ص 110 إلى ص 112،

ملاحق

\* \* \* \*

إيه جميلة ... و السمو مرات ب \*\* \* بلغت منها الذروة العلياء! عزت على (جندرك) و هي ولية \*\* فيما أتته، و أخطأت أسماءا هايك تستوحي الغيوب، و هذه \*\* تهب البنين الموت لا حوباءا أشجاك قيدك، و اللذات سوارح \*\* يمرحن أسرابا صباح مساءا مشت الحياة بهن ضاحكة الرؤى \*\* سمحاء تزخر بالمنى خضراءا ينهلن من متع الشباب دواهبا \*\* أنى بهن مضى الهوى أوجاءا قدست إن هواك أبعد غاية \*\* و أشف من صبواتهن صفاءا يسع الحياة مشاعرا علوية \*\* و يشيع إيثارا بها، و فداءا و يسومه الزمن الفناء، فلايني \*\* في الدهر يخلد جدة، و فتاءا \*\* \* \*

إيه جميلة، و البلاد نواظ بين مند صوبك بكرة و عشاءا تزهى بما نسلت، و تأسف حسرة \*\*\* ألا تكون لك الجموع وقاءا و تساءل الخطرات هل جزعت و هل \*\*\* وهنت إباء أوهوت إعياءا ؟ هيهات إن العصم تبعد مطلب \*\*\* و تحل عاليه الذرى استعصاءا قري جميله، و الدجى في المنزل \*\*\* ألف الكرائم قبل، و الكرماءا نزلوا ذراه ... فكان أرحب ساحة \*\*\* و أخف من بلد يضام بلاءا و أحب من روض يبيح تراب \*\* شفتيه، و ارتشفيهما استشفاءا و إذا أطاف بك الحمام فقبل فقبل \*\*\* شفتيه، و ارتشفيهما استشفاءا فلكم جل الكرب الشداد و كم أسى \*\*\* داء به الجسد المعدب ناءا

و الظفر يقلعه الحديد فيرتوي \*\*\* منه الصعيد - و يستزيد - دماءا و السوط يلهب منك جلدا خاويا \*\*\* لم يحو إلا أعظما و ذماءا و الجوع يعرك منك خلقا صامدا \*\*\* يأبي الشكاة، فينهش الأحشاءا إنا سنبعثها ضروسا تمتطي \*\*\* هوج الرياح، و تركب الأنواءا نتعقب الأجاس بدد شمله \*\*\* رمما تغطي الأرض أو أشلاءا ثأر يرد على الكرامة كبرها \*\*\* و يرد كبر مذلها استحداءا

# 35- عبد العزيز الحلفي : جميلة تقول (\*)

و سخرت من الأصفاد تقعدني \*\*\* و سوف آلفها، و تألفني لم يثنن إجراء طاغية \*\* فظ، و لا تنكيل مضطغنن ما ضر بالغريد ... محبسه \*\*\* إن حط منزله عن الفنن ما ضره أسر تقاذف ه \*\*\* من وكنه يهدي إلى وكنن و أنا و مأساتي و معتقلي \*\*\* سيعيش في مأساتها وطني و أنا هنا وعي تقاذف \*\*\* عنت الطغاة فعاش للمحنن و أنا هنا للزحف قافل \*\*\* عبر الأسى، و موكب الشجن خلف السدود و إن قسا زمني \*\*\* سأكون ملء جوانب الزمن لا تملك الأقزام زحزحت ي \*\*\* و الليل ليس بعاطف رسني و الليل هذا السجن أهدم \*\* أنقاض عهد بالشنار بني.

(\*) عثمان سعدي : الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، من ص $^{(*)}$ 

علايحق

#### 36- عبد الكريم الدجيلى : جميلة (\*)

"سمراء" تخطر بالحمائ ل \*\*\* و تزین معصمها السلاس و تعید مجد "خن اس" \*\*\* یوم "القادسیة" إذ تتاض ل تعتاض فی لحن القی ود \*\*\* عن الموشح، و الخلاخ و ازینت بابن القی ون \*\*\* و بالعدید من الفضائ ل و تقلدت بحلی الرج الخدید منها غیر عاط ل هامت بحب بلاده الرج الخدیر و لا الخمائ ل و استأثرت فی حبه الخدید منه کثیرات المعاض ل و أبت علی الأی اله الخدید تجری رتیبات المراح ل و بأنها و الأمر فیه الخد \*\* تجری رتیبات المراح ل و بأنها و الأمر فیه الله خد تحلها نفس الوسائ و بأنها لا ینته ی خد من أمرها جدل المجادل و الأجنبی بها تحک م \*\*\* حیث لا قول لقائ ل و کما تعود أن یک ون \*\* مواربا فیها مخات ل م یعترف لابن الب للا \*\*\* بأن یکون له مزام ل لم یعترف لابن الب للا \*\*\* بئرهم لمنحط الأساف ل حتی الذین هوت ضم الخد \*\* بأن یکون له مزام ل

<sup>(\*)</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص 122-123.

علاحق

 ملاحق

# $^{(*)}$ عبد الوهاب البياتي : المسيح الذي أعيد صلبه $^{(*)}$

كل ما قالوه كذب و هراء اللصوص، الشعراء الحواة، الأغبياء

إنني أحسست بالعار لدى كل قصيده

نظموها فيك

يا أخت الشهيده

و أنا لست بصعلوك منافق

ينظم الأشعار مزهوا

و أعواد المشانق

لأخي الإنسان، بالمرصاد

أعواد المشانق

و أنا لست سياسيا

خطيبا

فالمنابر

طردتتي منذ أن صحت بوجه الناس "كلا، أنا ثائر "

(\*) عثمان سعدي : الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، من ص 157-158.

كل ما أملكه يا إخوتي : حبي اليكم، بندقية"

و أنا لست بتاجر

يتغنى بعذاب البشريه

يحسن الرقص

على أمواتنا الأحياء

يا أخت

يغنى بشهيه

إن طعم الدم

في صوتي

و في أبيات أشعاري الشقيه

مثل سد يقف الليلة

ما بینی

و بين البربرية

إن جيلا كاملا

مات

نهار اليوم

يا أختي الصبيه

یا جمیله

إن ثلجا أسودا

يغمر بستان الطفوله

إن برقا أحمرا

يحرق صلبان البطوله

إن حرفا

ماردا

يولد في أرض الجزائر

يولد الليلة

لم تظفر به ريشة شاعر.

ملاحق

#### دمشق 1958/03/07

# 38- عربي (شاعر مجهول) : جميلة <sup>(\*)</sup>

جميلة لف الليل قلبا معذب المعذب يناديك إذ لم يلق إلاك كوكب القلب وجهي في السماء فلل أرى \*\* سوى غيهب محلولك لف غيهب معنفي الظلام فينثن المعني في الظلام فينثن المعني في الظلام فينثن المعني في الظلام فينثن المعني الموت بالعز معذب المعني أن تشرب الضيم أرضه \*\*\* و آثر كأس الموت بالعز و أسمع أنات لعذراء عذب المعني المعنى و أسمع أنات لعذراء عذب المعنى المعن

كالظر\_\_\_\_ا

<sup>(\*)</sup> عثمان سعدي : الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص 180-181.

علايحق

تحدث فرنسا بالبطولة وحدهـــا \*\*\* و لم تؤت أسطولا، و حلفا مذبذبـــا

و لم تؤت أمريكا و لا صدقاته المدارى لدى العذارى لدى الخبال الخبال الخبال الخبال الخبال المدارى المدار

و لكنها بنت الجزائر حسبه المحمد المحمد الخميس المحمد المحرب المحمد المحرب المحمد المحم

سمت فوق طاقات الرجال فلم تهن \*\*\* أمام عذاب يترك الطفل أشيب

إذا الروح لم ترض الهوان فإنما \*\*\* يعذب هذا الجسم كيلا تعذب

جميلة نام الكون حولي و لم أنـــم \*\*\* و كيف لمثلي أن ينام، و يلعبـــا

يؤرقني قصف المدافع صوب ت \*\*\* إلى وطني المظلوم شرقا و مغربا يؤرقني آهات تكلى، و صرخة \*\* لطفل رآهم أعدموا الأم و الأبين تؤرقني ذكرى لماض من العلم \*\* لنا إذ حكمنا الأرض بالعدل مذهبالهي متى يبدو الصباح فنلتقي \*\* نعيد لتلك الأرض نورك طيبا متى يحمل القوم الأمانة ؟ إنهام \*\* إن حملوها أنهضوا عالما كباميلة ... نادتني إليك على المدى \*\*\* شجوني ... و لو جاوزت ما كنت أقربا جميلة ... إن تمضي فأجمل فدية \*\* لحرية فيها جمالك معجبال ألا إنما تلك الحياة رسالة \*\* وسيان كم تحيا إذا قال أو رباسيدخلك التاريخ في الخلد قائل \*\*\* كقولك أنت اليوم للموت مرحبال شياط 1958

39- علي الحلي : عام جديد (\*)
(تحية للثورة العربية في الجزائر في عامها البطولي الرابع).

مطلع القصيدة :

و يطل عام الثورة الحمراء يرعف من جديد الى قوله:

عام جديد
رعشاته الأفق، يغرق في مداه
رعشاته الغضبى أعاصير الفداء
معصوبة بدم الشهيد
في كل ملتحم تشم الموت، في مرعى المجازر
بالأمس ودعنا "جميلة"
في درب قافلة البطوله
الهامة السمحاء قنديل يضيء دجى المغاور
و الجثة الملقاة تسبح بالدم المحرور، يشخب من لظاه
بالأمس في درب البطوله
"الطيب الزلاق" عفره الجبابرة الطغاه
بالمصرع المذموم ضم مع الندى الحاني ... صليبه
و "الطاهر" المغوار فوق الأرض يمنحها طيوبه

<sup>(\*)</sup> عثمان سعدي : الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص 208-209.

ملاعق

و على ظلال الأفق ينتفض الخلود.

### $^{(*)}$ علي الحلي : قربان على طريق الشمس $^{(*)}$

أختاه عند الماتقى ... دمن المنته تمدها الشهب بالمنال يطويها على عصدم \*\*\* و تذوب من جمراتها السحب فوق الجبال الشم مصطرع \*\*\* و على الصعيد الرحب مختلب و على جباه الأفق ألف ضحى \*\*\* ينمات نيرانا، و يلتهب بالمك الطهور خلود مجرزة \*\*\* حرى من الأشلاء تصطخب من ذروة "الأوراس" جذوتها \*\*\* و يمدها قبل اللظى ... لهب بالمنال المنال المنا

أختاه جلاد السنا عف نعل النواء يحتط به مدي لهم نحرا ... و لا تهن على الأرض ما نهب وا و توسدي ظل الثرى علق المناه النول علق الخرب و القرية العزلاء تأكل ها المنه العل المنه و القرية العزلاء تأكل ها الله المس فجرنا رؤى غلل الناه المنه و غدا تمور بأفقنا الشه بالأمس فجرنا رؤى غلل مقصلة لنا شف ق \*\* متوشح بالدم، مختض با يجتره شوق لفديت نا \*\* و يعضه ملء الأسى سغ بالدا يهز الساح موكب نا \*\* و البعث و الإيمان، و الله بالله و على طريق الشمس ... مو عدنا \*\* نشوان، لا هون، و لا لغ ب

<sup>(\*)</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ، ص 194-195.

علايحق

نحدوه للإشعاع ... منطلق المناه تفتح حدب لن نستفيق على رؤى سام \*\*\* حسب الفداء بأننا عرب جرح الحياة نريقه شفق المناه شفق المناه و ينكسب كم شع قنديل، و عانقن المناه المناه على المدى حب، و منجذب \* \* \* \* \*

أختاه لن تبلى كتائبن المنتقل البغي منقل البغي المنتقل البغي المنتقل البغي الب

أختاه عند الملتقى دمنيا \*\*\* شعل تضيء ... تعلها الشهيب سنهد صرح الرق محترقا \*\*\* و تئن من تابوته ... الحقب أختاه أعراق اللظى انفجرت \*\*\* و الليل في "و هران" ملتهب مدي لهم نحرا، و لا تهني \*\*\* سيضوع منا المصرع الترب منا الفداء، و عرسنا لهب \*\*\* و يمد صرعانا دم سرب و طلائع الثوار ... زاحفة \*\*\* للنور، لن يلوي بها تعب و طعام جلاديك من دمنا \*\*\* صديد ما جذوا، و ما صلبوا يشقى الرقيق ليشتري دمه \*\*\* و تهون من أجل الذرى النوب.

1957/07/28

علاحق

# $^{(*)}$ علي الحلي : من جاندارك إلى جميلة بوحيرد $^{(*)}$

أختاه ... أنت تذكرين كيف يشرق الضمير

و كيف تتبض الدماء في العروق …

في وحشة السجن، و غربة السجين!

و شهقة الجوع، و ساعة العذاب ...

و لفحة السوط، و موعد النذير!!

أختاه ! ... أنت تعرفين أننى تراب و ما أزال رغم هوة العدم ...

و حرقة الرمال في الحفير

أذكر كيف كور الطغاة

جسمي في مجامر الحطب! و أحرقوا العظام في مواقد الهجير

و عبرها الشمس تضوع في الطريق

تقتبس من ترابها الضياء، و العبير!!

و فرحة المصير ...

أختاه أنت تعرفين أننى تراب

لكن روحي المقدس الطليق

مازال يمنح الحياة وجهها الجديد

يقتات من عصارة الصمود

(\*) مجلة الآداب، السنة السادسة ، العدد السادس و السابع و الثامن، حزيران، تموز، آب، 1958، ص 22-23 أو عثمان سعدي ، الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، من ص 200 إلى 2004.

علايمق

يشهق في أضالع الجنين يشرق في مراشف الوليد يخفق في حشاشة الشهيد!!

أختاه! ... أنت تعرفين أنني سدى من غير عظمة و دم أذوب في غياهب العدم لكن في دم الشهيد من مجامري شرر و مهجتي عصارة الندى تمرع في مغارس الربيع تشرب من مدامع الشموع تسيل من محاجر الصباح لتطعم الضمير في متاهة الضباب حرارة الحياة و رعشة الكفاح لأنبل البشر

أختاه! ... يا "جميلة" النداء
يا رمز أريحية الفداء
لم أدر أنت من بطولة العرب
و مطلعي الفجر من اللهب
و مبدعي حضارة البشر
من عهد "سنحاريب" قبل مولد العصور
يا شفقا من أرج و نور
الف تحية إليك – للعرب
لشعلة الفداء، و الصمود

علايمق

\* \* \* \*

و أنت في مخالب القدر حمامة بلا جناح تلعق من معاصر الجراح يا قبسا يمزق الرياح يشع من نوافد الظلام يضىيء في مقابر السلام لأنبل البشر أختاه يا مجرة الفداء يا ألقا تحضنه نيازك السحر في ملعب الخلود في واحة الدماء واخجلتاه من رفاق موعد الشروق رفاق "و هران" وجند "تلمسان" و أنت في معازف اللهيب أغنية الفداء ... للفداء تحملها الشفاه للغد الطليق تفلت القيد، و ثورة الهوان ألف تحية إليك ... للأباء و أنت تسحبين من سلاسل العبيد طلائع البعث لمشرق الحياة و تطلعين من مغارة الظلام عرائس الشمس، و من رؤى المغيب حورية القمر لأنبل البشر \* \* \* \*

أختاه من وراء ظلمة القبور

حيث رؤاي في المدى تغور تشرب من جراحها منابع الصدى و حيث أحرق النشيد في فمي أصابع من شعل الحنين أحس بي شوقا من حرق الشعور أبدع من تفتح الحياة أروع من تلهب الشهب

أحسني ... أعل منك رفعة الجبين و نفحة الطموح عبر عالم مجنح غريب موشح بجمره الدم أنشق من عبيرك الندى نكهة العرب و ما يرش طائر الأصيل في الدروب من خلل الكوى، و رشحة الجدار و خفقة السور على طغاتك الصغار و أعبر القضبان، خلف سجنك ... النهار منطلق بلا بقية انتظار يركض كالبشير نحو غد الشعوب، و الظفر و أنبل البشر.

و لن تموت شعلة الفداء حين يسجنون صفوة الرفاق و حين يذبحون طفل ثائر شهيد و حين يحرقون جثة الأسير و حين ينحرون عنق مقعد سجين جرعة العذاب، غصة القدر

أختاه! لن تموت شعلة الفداء
ألف "جميلة" من اللظى في رحم الحياة
من شفق اللهب
تولد خلف سجنك البعيد
من أمة العرب
و ألف "جان دارك" تفجر الطريق ... نار
و تغسل من نجيعها المراق
مسارب الزحف إلى الغد المنير
و ثورة القدر
لأنبل البشر
و حيث تولد الحياة من جديد.

علايعق ......

# $^{(*)}$ علي الحلي : من جميلة بوحيرد إلى نادية السلطى

عبر بوابة سجني من هنا، من أرض وهران الحبيبه من بساط النار تحتاش قرانا و تذريها على أفق الفناء من ينابيع الدم النزاف، من فجر العروبه من ذرى الأوراس، من أرض البطوله لرفاق الشمس في درب خطانا لجموع الشهداء لك يا نادية الخلد ... أغنى عبر بوابة سجني من أنين السجناء لك أغرودة حب، و تحيات، و طيبه أنت منى لن تموتي خلف أصوار الصموت عبر قضبان المماليك، و أعداء رؤانا سيموتون مع القيد، مع العار - و نبقى

\_\_\_\_\_\_

 $<sup>^{(*)}</sup>$  عثمان سعدي : الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ، من ص $^{(*)}$  المؤرة الجزائرية في الشعر

أبدا كالنور في محجر فجر لن تموتي

أنت عبر السور، إعصار و ثوره و لظى يشرب من عزمك ... جمره

و نشيد ثائر الأصداء شهقة لحن

يتمشى في عروق الشهداء

لن تموتي

لن يموت الفجر في محبس ثائر نحن كنا في ضمير الخيلاء

أنجم البعث، و أقمارا على تيه سرانا و رؤى أجنحة الثأر على نار مدانا

تتلاقى في شروق الأمناء

لن تموتي

لم تمت في غربة السجن جميله

سوف تبقى في ضلوع الشهداء

ملء أنفاس بلادي

فجرنا النضاح، من رفة جفن

من أعاصير الدم المهراق في سوح الجهاد

حاملا من شعلة الثأر - فتيله

و على الرمل ... جديله

من شعاع النصر في عرس البطوله

نحن نبقى

و يموت الفاتك الجلاد في مقبرة العار التريبة

و على الأفق بقاياه ... جديبه

و ذئاب الليل تجتر ... أفوله

كيف نشقى

و على ساعدنا الصلد تهرى ألف سور

و حناياه على أرض الجزائر رحم منخوبة الأعراق غرقى فوق أنقاض المقابر لن تموتي الف كف ترفع الراية في ساح الكفاح في طريق الفجر في عرس الرياح.

43- عيسى الناعوري: جميلة الجزائرية (\*)

جميلة، يا شعلة من جحيــــــم \*\*\* تصب على أكبد الظالميــــن و يا قبسا من لهيب الكفــــاح \*\*\* ينير المسالك للعالميـــن أمثلك تكوى بنار الحـــروب \*\*\* و تبلو الجراح، و ضيق السجون أمامك كان جمال الحيـــاة \*\*\* و زهو الصبا، و الهوى، و الفتون و كان الشباب يرف بصــدرك \*\*\* حلوا، و يشدو، فما تسمعيـــن و كان الصفاء، و كان الهنــاء \*\*\* و عش السعادة لو ترتضيــن فلوشئت مالت إليك الحيــاة \*\*\* و رف الشباب لما تشتهيـــن و لوشئت أغفيت في مأمــن \*\*\* و كف وديع، و حضن حنــون فلم تستجيبي لداعي الفتــون \*\*\* و لهو الشباب، و عنب اللحـون و لا كان للحلى أو للثيــاب \*\*\* بنفسك وقع، و لا في العيــون خذوا قلت للناس صفو الحيــاة \*\*\* و لكن هبوني حماي الثميــن خذوا قلت للناس صفو الحيــاة \*\*\* و لكن هبوني حماي الثميــن خذوا - قلتها من صميم الفؤاد - \*\*\* حياتي فعندي حياتي تهــون خذوا - قلتها من صميم الفؤاد - \*\*\* حياتي فعندي حياتي تهــون إذا خلقت للدلال النســـاء \*\*\* فإني خلقت لأحمي العريــن

و رن بأذنك صوت جريــــح \*\*\* دعا، فانتفضت له تزأريـــن

<sup>.07</sup> مجلة الآداب، السنة السادسة، العدد الرابع، نيسان (أفريل)، 1958، ص $^{(*)}$ 

تخوضين هول الردى في القتال \*\*\* و تلقين جيش العدى الناقمين و لم ترهب الموت ينصب صبا \*\*\* مريعا على قومك الثائرين و لم تعبث بالعنى و الجرراح \*\*\* و لا بالأبالسة الغاضبين و لا بالمدافع، و الطائرات \*\*\* تئز بغاراتهن المنافع، و الطائرات \*\*\* نئز بغاراتهن المنافع، و بينك لم ينخفض ذلية \*\*\* فلله روعة ذاك الجبين ألست ابنة الثائرين الأبالية \*\*\* بأرض الجزائر لا يرهبون

#### يغنون للموت حلو الغناء \*\*\* و يلقون أهواله ضاحكين

ألا بوركت منك تلك الجراح \*\*\* و بورك في قومك الباسلين بطولاتكم يا فتاة الجبال \*\*\* دروس تردد في كل حين تدوب الأساطير قدامها \*\*\* و أعداؤكم عندها يهلعون \* \* \* \* \*

جميلة ماذا يقول القريض \*\*\* و قد صرت أحدوثة العالمين أيعدمك المجرمون الطغاة ؟ \*\*\* ألا ساء يا أخت ما يزعمون ! فقبلكم تاريخهم سطرت \*\*\* أكف الجريمة، و المجرمين فقبلكم تاريخهم الضحايا \*\*\* حواشي تاريخهم، و المتون لقد ملؤوا بدماء الضحايا \*\*\* حواشي تاريخهم، و المتون وحوش تجلبب ثوب الرجال \*\*\* تفتك بالعزل الوادعين عرفناهم قبل دا في الشام \*\*\* أراذل في حروبهم غادرين فإن جارة "لاكوست" في أرضكم \*\*\* فقد كان "غورو" أخاه الخؤون و ما زال من غدرهم شاهد \*\*\* هنالك يجثم في ميلسون هو الغدر شيمتهم لم ترزل \*\*\* و هم في دياجي الخنا يعمهون لئن أعدموك فان يعدموا \*\*\* البطولة في قومك الغالبين.

# كارة : جميلة $^{(*)}$ عباس عمارة : ميلة

جميلة ... جميلة على هذه النغمات الحزينة أحس كأن خطاك الرزينة

تسير، و حراسك المجرمون
علوج فرنسا المهينة
تسير بلا سلسلة
إلى المقصلة
و أصرخ مجنونة .. لن يكون
و لن يسلموا جيدها للمنون
أتسبي حرائرنا الثائرات
و تقبع آسادنا في سكون
معاذ البطولة
و لبيك ألف جميلة
و أصرخ مجنونة .. لن يكون
ولن يسلموا جيدها للمنون
و يصرخ شعب فرنسا سئمنا الذنوب

عثمان سعدي : الثورة الجزائرية في الشعر العراقي ، ج2 ص 284 .

و شعب فرنسا ككل الشعوب يساق إلى الظلم تحت الرصاص حثالاته شغفت بالحروب

#### 45 – محمد الخليلي : جميلة (\*)

في أي مكرمة جليل ق \*\*\* أصف الكفاح لدى جميل في أي مكرمة جليل ق \*\*\* ورثت عروبتها أصيل مذ مثلت فتيات يعرب \*\*\* حينما عزت مثيل و الغرب يأبي عزها أنها رأت النضال عن البلاد هو الفضيله أم أنها رأت النضال عن البلاد هو الفضيله و سكوتها عن واجب \*\*\* الوطن الحبيب هو الرذيل نهضت فأنهضت الجزائر نحو طاغية دخيله في أي مكرمة جليل ق \*\*\* أصف الكفاح لدى جميل في أي مكرمة جليل \*\*\* و تكون في الهيجا دليل و تحملت ظلم السجون \*\*\* و لم تزل فيها نزيل فيها نزيل في حرب العدو \*\*\* و دحضه يشفي غليل فالأسد تكتنف العرين \*\*\* و لم تزل فيها نزيل في الهيجا قليل في في يحرر أرض \*\*\* و يرى إلى العليا سبيل في أي مكرمة جليل \*\*\* و يرى إلى العليا سبيل في أي مكرمة جليل \*\*\* أصف الكفاح لدى جميل في أي مكرمة جليل \*\*\* أصف الكفاح لدى جميل في أي مكرمة جليل \*\*\* أصف الكفاح لدى جميل في أي مكرمة جليل \*\*\* أصف الكفاح لدى جميل في أي مكرمة جليل \*\*\* أصف الكفاح لدى جميل في أي مكرمة جليل \*\*\* أصف الكفاح لدى جميل في أي مكرمة جليل \*\*\* أصف الكفاح لدى جميل في أي مكرمة جليل \*\*\* أصف الكفاح لدى جميل في أي مكرمة جليل \*\*\* أصف الكفاح لدى جميل في أي مكرمة جليل \*\*\* أصف الكفاح لدى جميل في أي مكرمة جليل \*\*\* أصف الكفاح لدى جميل في أي مكرمة جليل \*\*\* أصف الكفاح لدى جميل في أي مكرمة جليل \*\*\* أصف الكفاح لدى جميل في أي مكرمة جليل \*\*\* أصف الكفاح لدى جميل في أي مكرمة جليل \*\*\* أصف الكفاح لدى جميل في أي مكرمة جليل \*\*\*

<sup>(\*)</sup> عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2 ص 318.

علاحق

# حمد الفيتوري : رسالة إلى جميلة $^{(*)}$

لن تسمع الجدران يا جميله فالسجن مثل جبهة السجان من حجر صخر ، و من صوان و ما الذي تصنع راحتان نحيلتان : مستطيلتان : مستطيلتان : مستطيلتان \* \* \* \* \* \* \* \* \* السجن لا يسمع يا جميله إلا انقضاض المعاول الإ دوي الزلازل إلا انفجار القنابل و أنت لا فأس، و لا معول و أنت لا فأس، و لا معول لا خنجر ماض ، و لا منجل

. ديوان محمد الفيتوري ، ط 3 ، دار العودة ، بيروت ، 1979 ، من ص 298 إلى 306 .

علايحق

أنت هنا حمامة تحجل في قدميها السلاسل

\* \* \* \* الساعة الآن تدق الغداه تدق باب الليلة التالية الساعة الواحدة .. الثانية ثلاث دقات بقلبي الحياة ثلاث خطوات تشد الظلال وراءها في ظلمة السجن أي حياة داخل السجن هل سألت عيناك هذا السؤال و أنت بين السوط، و القيد فابتلتا بأدمع الحقد أم يا ترى لمحت بين الحبال طلائع الثوار حول الجبال و هي تسد الأفق بالأيدي فاهتز في قلبك حب جميل مشى حزينا فوق هذي الرمال حب فتى جزائري نبيل مازال حيا في صفوف النضال لعله الآن ساهر يرقب نور الجزائر لعله الساعة يا جميله يصغى لتنهيدتك الطويلة حين تدق الأذرع الثقيله ثلاث دقات فجائيه و زحف باب ثقیل

علايحق

أشبه بالرعد أشبه بالطوفان يا جميله و الليلة ... الليلة صحو جميل

يلوح عن بعد
من كوة السجن الضبابيه
لا بد أن الصحو هذا الجميل
يلف حتى حائط السجن
لا بد أنه يلف الحقول
و شجر الزيتون ملء السهول
و سعف النخل الطويل ... الطويل

و ورق التفاح، و الورد لا بد أنه يضيء السيل لثورة تزحف عن بعد

\* \* \* \*

ما أجمل الحياة يا جميله لو لا جنون الطغاه و قهقهات السجون لأن ظالما يحب الحياه و يكره الآخرين لأن سيدا يحب العبيد و يكره الثائرين لأن سجانك يا جميله أيتها النار الجزائرية كل جنود الإمبراطورية

\* \* \* \*

لا تطرقي رأسك يا جميله لا تخفضي جبهتك النبيله

خوف جنود الإمبراطوريه قفى بوجه العذاب شامخة بالعذاب لا تدعى نقمتهم تقتلك لا تدعى رحمتهم تغسلك إنك قبر الغمبر اطورية إنك تسقين بآلامك أشعة الشمس الجزائرية إنك تمشين بأقدامك فوق جلال الإمبراطورية فوق عروش قتله ما زال في أعينهم جوع الملوك ما زال في دمائهم صراخ القتله ما زال فيهم رعشة القراصنة تمتد مليون سنه ما زال صوت تجار الرقيق ما زال صوت المقصله يبعث فيهم الحنين و الوله. أأضرب الأمثال يا جميله أأملأ العروق بالثارات أأملأ الوجوه بالوجوم! أأملأ السماء بالغيوم

إذن هبيني ساعة من حياه

حياة روح داخل السجن

حياتك الساعة يا جميله

في ليل زنزانتك الطويله

علايعق ......

حين تدور ساعة الحزن ثلاث دورات فجائيه و حين لا ينفد للأذن الا خطى الجند الحديديه و هي تجوب ساحة السجن في رعشة شبه جنونيه وق ألف ثائر في القيود قوة ألف ثائر في القيود قوة شعبك العظيم يفجرون طاقة القدر قوة شعبك العظيم غضبان فرحان ثائر فوق سماء الجزائر فوق سماء الجزائر 1957-

علاحق

# 47- محمد المصري : جزائرية (\*)

ليتني نسمة حب من نسيمات دمشق الشتويه ليت أني ... قوة تهدم قضبان السجون الدمويه ليت لى ... جنح حمامه ...

یا جمیله ...

كنت رفرفت إلى عينيك في الليل ...

و طرنا ...

و حملنا معا ... شهد ابتسامه

و زرعناها على الخد ... علامه

إنما يحزن قلبي ... أنني لا أستطيع

غير أن أهديك هذي الأغنيه

علها تشعل نار الوجد في قلب الصقيع

و ثلوج الأوديه ...

فافتحي عينيك للشعر و أزهار الربيع ...

و افرحي ... فارسة الأرض التي تشرب

من عين الصبايا ...

\* \* \* \*

<sup>(\*)</sup> الآداب، السنة السادسة، العدد الرابع، نيسان (أفريل)، 1958، ص 03.

يا جميله ...

أتراهم يقصفون الغصن المورق ... من فارعة الحور الطويله أتراهم يطفئون الغابة الخضراء في العين الجميله

أترى تهدأ ... هاتيك الجذيله ؟!

أبدا ...

لن يقطعوا الأيدي التي تقذف نيران القنابل لن يخيفوا لهفة الثوار من خلف المعاقل أرضنا المورقة الخصب الخضيله ...

تطلع الأغصان فيها ... ألف عين لجميله

و جمیله ...

و ملايين مناضل ...

لم تزلزل قلبهم ... ريح المقاصل ...

و لهيب الموت من بين الحرائق ...

أبدا لن يطفئو الثورة

في نار البنادق

ستشع النار من عيني جميله ...

من جراحات جميله ...

من جذيلات جميله ...

من يديها ...

من خدود الزهر ... في فارعة الحور الطويله

\* \* \* \*

یا جمیله ...

أي معنى أن يعيش القلب من غير رساله إنما يستهدف الإنسان من هذي الحياة ... أن يروى قلبه من حب إنسان الحياه

علايعق ......

و لقد أقسمت أنت اليوم أن تحيا الجزائر و لقد أديت الرساله .. فافتحي عينيك للحب و أزهار الربيع و افرحي فارسة الأرض التي تشرب من عين الصبايا ... للأغاني ، و الحكايا المقبله نحن أدرى .. لن تكون المقصله في عيون البطله غير لحظات نضال لا تموت فافتحي عينيك للشعر ... و أزهار الربيع

\* \* \* \* \*

يا جميله لك من قلب دمشق العربيه ألف قبله

تبعث الود .. لخد المقصله مثلما تبعث في قلب صقيع الأودية كلمة الحب .. و دمع الأغنيه

#### 48- محمد راضى جعفر: فتاة العروبة (\*)

أسمعتم حقا أم أنتم نـــوم \*\*\* أجميلة أمست تضام و تظلـــم ؟ أيامها طرا ليس فيها من نهار فالظلام مخيم

لا تعرف النوم الهنيء عيونها \*\*\*أبدا، و لا يصبوا إلى الطعم الفه فطعامها الضرب المبرح و الشراب لها من التعذيب مر علقم فكم استدروا من جميلة ثديها \*\*\* و كذاك يفعل ما يشاء المجرم و السوط يلهب ظهرها و يا ويلهم \*\*\* و القوس يرشق جسمها، و الأسهم و بلكمة تهوي على خيشومها \*\*\* فيظل ينزف من ثناياها الدم لكنها بشجاعة عربية \*\*\* صمدت فلا تشكو و لا تتألم م تكترث أبدا لما قد نالها \*\*\* هي للمصائب دائما تتبسم

و فراشها أضحى أديم الأرض في \*\*\* سجن وراء جداره تتضرم قد ألهبتها بالسياط طغاته \*\*\* و الله يعلم أم ذاك محرم بالكهرباء، و غيرها قد عذبوا \*\*\* منها فؤادا ويلهم كم أجرموا لو أنها رجل لهان الأمرا إذ \*\*\* خلق الرجال لذي الخطوب فأرغموا لكنما الأوباش أما ناز لو \*\*\* تلك الأسود مصير هم أن يهز موا

(\*) عثمان سعدي : الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص 326، 327.

علايحق

و رجاؤهم أن يحرذوا نصرا على \*\*\* وطن العروبة و هو حصن محكم و الفسق قد أهوى بهم لحضيضهم \*\*\* فتهافتوا لفجورهم و استسلموا و الخمرة النكراء هاجت فيهمو \*\*\* روح الجنون فهم صوام هوم و عيونهم عميت فهم لم يبصروا \*\*\* فيها لما قد أخروا أو قدموا و استعذبوا قتل النساء فذا به \*\*\* ستر الهزيمة في الوغى لحقتهمو حارت فرنسا ... بل تجاوزت المدى \*\*\* و إذا على إفناء شعب تقدم

و إذا السجون يزجفيها من بني العرب الكرام ... بل أعدموا و لقد أعدت ما استطاعت من قوى \*\*\* تمحو بها آثار من هو مسلحسب فرنسا أن ذاك يخيفه حمد \*\*\* و لعلها فيما تقدر تحلك لا يا فرنسا إن يكن هذا عظيما \*\*\* يا عهور فيوم دحرك أعظم لا يا فرنسا إن ما تأتين للسن \*\*\* يجدي فتيلا فالقيود تحطم يا بؤرة العفن اسمعي و تأملي \*\*\* هل ينجون من القضاء المجرم و رعي التطاول ... فالتطاول سبة \*\*\* يودي بصاحبه القضاء المبرم.

### 49- نازك الملائكة : نحن و جميلة <sup>(\*)</sup>

جميلة! تبكين خلف المسافات، خلف البلاد و ترخين شعرك، كفك، دمعك فوق الوساد؟ أتبكي جميلة؟ أما منحوك اللحون السخيات و الأغنيات؟ أما أطعموك حروفا؟ أما بذلوا الكلمات؟ ففيم الدموع إذن يا جميله؟

و نحن منحنا لوصف جراحك كل شفه و جرحنا الوصف، خدش أسماعنا المرهفه و أنت حملت القيود الثقيله و حين تحرقت عطشى الشفاه إلى كأس ماء حشدنا اللحون، و قلنا سنسكتها بالغناء و نشدو لها في الليالي الطويله!

و قلنا لقد أرشفوها الدماء، و سقوها اللهيب و قلنا: لقد سمروها على خشبات صليب و رحنا نغني لمجد البطولة

(\*) ديوان نازك الملائكة، ج2، ط2، دار العودة، بيروت، 1979، من ص 505 إلى ص 508.

و قلنا: "سننقدها، سوف نفعل"! ثم غرقنا وراء مدى "سوف" بين الحروف النشاوى، و صحنا" تعيش جميله! تعيش جميله!

\* \* \* \*

و ذبنا غراما ببسمتها، و عشقنا الخدود و أذكى هوانا الجمال الذي أكلته القيود و همنا بغمازة، و جديله أمن جرحها الثر نطعم أشعارنا بالمعاني ؟ أهذا مكان الأغاني ؟ إذن فاخجلي يا أغاني و ذوبي أمام الجراح النبيله.

\* \* \* \*

هم حملوها جراح السكاكين في سوء نيه و نحن نحملها – في ابتسام، وحسن طويه – جراح المعاني الغلاظ الجهوله فيا لجراح تعمق فيها نيوب فرنسا و جرح القرابة أعمق من كل جرح، و أقسى فواخجلتا من جراح جميله.

-1958-

علاحق

#### 50- نجيب سرور: الجمعة الحزينة (\*)

(كتبت هذه القصيدة مساء الخميس 07 مارس 1958 ... و كان قد حدد يوم الجمعة التالي لإعدام المجاهدة الجزائرية جميلة، و قد انتصرت الإنسانية على هذا اليوم فانتصرت بذلك على أحد أيام الجمعة الحزينة التي تنتظرها في الطريق إلى حياة أفضل...).

غفرانك فالعين بصيره

و ذراعي يا أخت قصيره

جد قصيره ...!!

و الكف بها كلمات عزاء ..

لا تجدي في يوم الجمعه..!

غفرانك ... إني لا أملك إلا شعري

و عذابا ينهش في صدري

و الحمى ... و الحزن الضاري

و سعاري في يوم الجمعه ..!!

و لقد كنت كرهت الشعر ... هجرت

الشعر ...

من عام لم أكتب شعرا ... ما جدواه ؟!

ما جدواه لبؤس العالم ... ما جدواه!!

ما جدواه بيوم الجمعه يا أختاه ...!!

أنا أعلم كم سيكون رهيبا هذا اليوم

<sup>(\*)</sup> الآداب، السنة السادسة ، العدد الرابع، نيسان (أفريل)، 1958، ص 09.

ملعونا في أيام العمر ...

ملعونا في كل زمان ... كنهار "الصلب"!

سيزف شبابك عند الفجر

برداء قان مثل الدم ...

و بإكليل من أشواك ...!

و "القصبة" في يديك اليمني

"كابن الإنسان"

أسفا لن ينشق الهيكل ...!

لا ... لن يسمع قصف الرعد ...!

لا ... لن يخبو نور الشمس ... و لن

يهتز قمر ...!

و الأرض ستصمد ... لن تتزلزل ...!

لن تتفجر بالطوفان ...!

ستظل تدور !!

يا أسفا ... ستظل تدور ...!!

غفر انك ... "بنت الإنسان"!

غفر انك يا "ملح الأرض" ...

و يا نور العالم ... يا رمزا ... يا

قربان ...

يا أسطورة هذا الجيل إلى الأجيال

يا (جاندارك)!!

أنا أعلم أن الموت مخيف ...

أو ترتعدين ؟!

أو ينضح جسمك ماء الرعب ...

و يسوخ إلى القدمين القلب ...

و جليد الذعر أفي الأطراف يدب ...

يدب ... و ذهول اليأس ... أينسج في عينيك

خيوط

و يكفن يا أختاه رؤاك ...

و الحيرة بين الباب الموصد و الشباك

و كأن القضبان شباك

كأن الزنزانة نعش

أتخافين ؟

غفرانك "بنت الإنسان"

فلقد عرف ابن الإنسان الخوف ...!

قبلا عرف ذهول اليأس

فلتعبر عنى هذي الكأس

يا أبتاه ...!!

أصغي ... هذا وقع نعال

كطبول تقلق صمت الليل

كخطى تتين

فليجتمع كل كيانك في أذنين ...!

"هم آتون ... !! "

و يدور المفتاح الملعون

في ثقب الباب

و يصر الباب ... يئن...يضج ... ينوح

الباب ...!

"هم آتون ...!!"

فليتجمع كل كيانك في عينين!!

و يجيء شعاع مثل الحبل

اللعنة للضوء الأسود ... للفانوس ... !!

للحارس ذي الوجه المرعب!!

"فلتعبر عني هذي الكأس ... !!"

علامة ......

مهلا ... مهلا...

أو يحمل في يمناه وعاء ؟

أيجيء إليك بشربة ماء ؟

مهلا ... مهلا ...

هل وضع الدلو بقرب (البرش)!

و تمطى ... ألقى نظرة وحش

و مضى للباب يخب - يخب

مهلا ... مهلا...

هل أخذ الباب

و شعاع الضوء الأسود غاب

و انقطع الحبل ...!

فليجتمع كل كيانك في أذنين!!

هل مات دبیب النعل ...

هل عاد الصمت يلف الليل ... ؟

و تتفس شيء في الأعماق

و إذن ... لن أعدم هذا الفجر "!!!

غفرانك بنت الإنسان

فاليوم خميس ... و زفافك يوم الجمعه

بقیت ساعات ...

بقیت ساعات، و یجیئون

"رومان" القرن العشرين !!

غيلان فرنسا يا أختي سيجيئون

فجر الجمعه

غفرانك بنت الإنسان

غفرانك ... مازال العالم

مازال يطالب بالقربان ...

مازالت في الأرض جيوب للصلبان

و يقينا سنمر عليها ...

و سيسقط منا آلاف "كابن الإنسان"! فالدرب طويل محفوف بصنوف الموت لكن الواحة يا أختي ... في أفق الدرب سنخوض إليها أياما ... مثل الجمعه!! اللعنة إن لم تسقط من أيام الدهر ... اللعنة إن لم يقف الزمن قبيل الفجر... النقم، و الظلمات، و غيظ جهنم و الأحزان و الويل لغيلان فرنسا ... للرومان لوصلبت بنت الإنسان

51- نجم الدين عبد الله الجبوري: جميلة (\*)
جبن الطغاة تجلى \*\*\* في أسر تلك الفتاة
وسوف بالعار منهم \*\*\* نلطخ الصفحات
يكفي الجزائر فخرا \*\*\* وضوح جبن الطغاة
إصعدي جميلة قفزا \*\*\* إلى خيال الجناة
لا تعبئي بممات \*\*\* فذاك خير الممات
ففي القاوب ستبقى \*\*\* ذكر الك طول الحياة

جبن الطغاة تجليي \*\*\* في أسرك يا جميليه تلك الفعال ستبقي \*\*\* مدى العهود الطويله تصيح: إن فرنسا \*\*\* تلبست بالرذيله فيالهم من جناه \*\*\* لا يعرفون الفضيله و يالهم من قساة \*\*\* ينوون قتل جميله في الهم من قساة \*\*\* ينوون قتل جميله في المن قساة \*\*\* بنوون قتل جميله في من قساء في من في من قساء في من في من

صبرا جميلة إنا \*\*\* سنأخذ بالثأر مهلة إنا يوما سيأتي \*\*\* سنجعل الصعب سهلا

<sup>(\*)</sup> عثمان سعدي : الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج2، ص 423

و سوف منا فرنسا \*\*\* منا جحيما ستصلصن ؟ من ذا تخاذل يوما \*\*\* و من فتاة تولى ؟ و سود الوجه منه \*\*\* عار ليوم الممات ؟

# 52- نزار قباني : جميلة بوحيرد (\*)

الاسم جميلة بوحيرد رقم الزنزانة تسعونا في السجن الحربي بوهران و العمر اثنان و عشرونا عينان كقنديلي معبد و الشعر العربي الأسود كالصيف، كشلال الأحزان ابريق للماء ... و سجان و يد تنضم على القرآن و امرأة في ضوء الصبح و امرأة في مثل البوح تسترجع في مثل البوح أيات محزنة الإرنان من سورة (مريم) و (الفتح) من سورة (مريم) و (الفتح)

الاسم جميلة بوحيرد اسم مكتوب باللهب

(\*) القصيدة المنشورة كاملة في : مجلة الآداب، السنة السادسة، العدد الرابع، نيسان (أفريل) ، 1958، ص 01 و 02.

مغموس في جرح السحب
في أدب بلادي في أدبي
العمر اثنان و عشرونا
في الصدر استوطن زوج حمام
و الثغر الراقد غصن سلام
إمرأة من قسطنطينه
لم تعرف شفتاها الزينه
لم تدخل حجرتها الأحلام
لم تلعب أبدا كالأطفال
لم تغرم في عقد أوشال
لم تعرف كنساء فرنسا
أقبية اللذة في (بيغال)

الاسم جمیلة بوحیرد أجمل أغنیة في المغرب أطول نخله عرفتها واحات المغرب أتعبت الشمس و لم تتعب یا ربی هل تحت الكوكب ؟ یوجد إنسان مهما كان یوجد إنسان مهما كان یرضی أن یأكل ... أن یشرب من جثة امرأة تصلب لكن فرنسا یا ربی من جثة امرأة تصلب ترضی أن تلعق كالكلب كان فرنسا یا ربی من جثة امرأة تصلب ترضی أن تلعق كالكلب لكن فرنسا یا ربی من جثة امرأة تصلب لكن فرنسا یا ربی

علايحق

ترضى أن تلعق كالكلب من جثة امرأة تصلب من لحم جميلة بوحيرد \* \* \* \* أضواء "الباستيل" ضئيله

أضواء "الباستيل" ضئيله و سعال امرأة مسلوله أكلت من نهديها الأغلال أكلت من نهديها الأغلال لا كوست، و آلاف الأنذال من جيش فرنسا المغلوبه انتصروا الآن على جثه جثة امرأة مصلوبه القيد يعض على القدمين و سجائر تطفأ في النهدين و دم في الأنف و في الشفتين و جراح جميلة بوحيرد هي و التحرير على موعد فضمير فرنسا لم يوجد

مقصلة تنصب و الأشرار يلهون بأنثى دون إزار و جميلة من بنادقهم عصفور في وسط الأمطار الجسد الخمري الأسمر تنفضه لمسات التيار و حروق في الثدي الأيسر في الحلمة، في ... في ... يا للعار

\* \* \* \*

\* \* \* \*

الاسم جميلة بوحيرد تاريخ ترويه بلادي يحفظه بعدي أو لادي تاريخ امرأة من وطني جلدت مقصلة الجلاد امرأة دوخت الشمس جرحت أبعاد الأبعاد ثائرة من جبل الأطلس يذكرها الليلك و النرجس يذكرها الليلك و النرجس ما أصغر (جان دارك) الأولى في جانب (جان دارك) بلادي

الاسم جميلة بوحيرد العمر اثنان و عشرونا و الشعر العربي الأسود كالصيف... كشلال الأحزان. علاحق

# 53- نزار قباني : جميلة بوحيرد (\*) (1)

الاسم جميلة بوحيرد
رقم الزنزانة تسعونا
في السجن الحربي بوهران
و العمر اثنان و عشرونا
عينان كقنديلي معبد
و الشعر العربي الأسود
كالصيف، كشلال الأحزان
إبريق للماء ... و سجان
و يد تنضم على القرآن
و يد تنضم على القرآن
و المرأة في ضوء الصبح ...
آيات محزنة الإرنان
من سورة (مريم)
و (الفتح)

(2)

الاسم جميلة بوحيرد

<sup>(\*)</sup> القصيدة و قد عمل فيها مقص نزار بالبتر، و قلمه بالحذف و الاختزال، كما جاءت منشورة في : الأعمال السياسية الكاملة، ج3، ط3منشورات نزار قباني، بيروت، 1983 من ص 51 إلى ص 58.

أجمل أغنية في المغرب
أطول نخله
لمحتها واحات المغرب
أجمل طفله
أتعبت الشمس و لم تتعب
يا ربي هل تحت الكوكب ؟
يوجد إنسان
يوجد إنسان
يوجد إنسان
يوخد أن يأكل ... أن يشرب
من لحم مجاهدة تصلب
أضواء "الباستيل" ضئيله

أضواء "الباستيل" ضئيله و سعال امرأة مسلوله أكلت من رئتيها الأغلال أكل الأنذال

لا كوست، و آلاف الأنذال من جيش فرنسا المغلوبه انتصروا الآن على أنثى أنثى كالشمعة مصلوبه القيد يعض على القدمين و سجائر تطفأ في النهدين و دم في الأنف ...

و في الشفتين..

و جراح جميلة بوحيرد
هي و التحرير على موعد
مقصلة تنصب ... و الأشرار
يلهون بأنثى دون إزار

و جميلة، بين بنادقهم عصفور في وسط الأمطار الجسد الخمري الأسمر تتفضه لمسات التيار و حروق في الثدي الأيسر في الحلمة ... في ... في ... يا للعار (4) الاسم جميلة بوحيرد تاريخ ترويه بلادي يحفظه بعدي أو لادي تاريخ امرأة من وطني جلدت مقصلة الجلاد امرأة دوخت الشمسا جرحت أبعاد الأبعاد ثائرة من جبل الأطلس يذكرها الليلك و النرجس

في جانب (جان دارك) بلادي... -1957-

يذكرها زهر الكباد

ما أصغر (جان دارك) فرنسا

# نموذجين للشعر الجزائري المقول في جميلة بوحيرد: صالح خرفي: استريحي يا جميله (\*)

لن تموتى يا جميله قالها الناس، و لكن لم أقلها يا جميله أنا أهوى أن تموتى يا جميله أملى أن تستريحي يا جميله فالردى في وهج القسوة أنسام عليليه إن في موتك للشعب انتصارات جليله إن في شنقك ويلات على أيد دخيله صرخة منك، و آهات، و أنات عليله فجرت بالعطف دنيا هي بالعطف بخيله قربت للشعب مرماه، و للباغي أفوله وجد الحيران في أهاتك الحيرى دليله حية أنت فديت الشعب، فافديه قتيله صرخة منك على مشنقة الظلم النذيله سوف تنهى صرخات الطفل تنسيه عويله صرخات الأم تبكى نجلها أردوه غيله سكتة منك على مقصلة الغدر الذليله سوف تعلى صرخات الشعب في عيد البطوله

(\*) ديوان صالح خرفي : أطلس المعجزات، ط2، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، 1982، ص 89، 90،90

أحقنى دمع يتامى شردوهم يا جميله و دماء حرا بريئا، موج الغدر سيوله صوحى يا زهرة العز، و ذوبى كالفتيله إن في تصويحك المأمول إيراق الخميله إن في ضوئك إشعاعا يرى الشعب سبيله أي موت لم يذيقوك أساه أي حيله ما هو الموت و قد جرعته دنيا طويله ؟ أهو الراحة من أعباء أغلال ثقيله ؟ أهو الغفوة في نومه عز مستطيله ؟ أهو اليقظة في خلد كأحلام الطفوله ؟ أهو الفرحة تسري في شرايين الفضيله ؟ أهو الهزة تهوي بالتماثيل الدخيله ؟ إن يكن موتك هذا، فاطلبيه يا جميله أتعشين لمجد أنت جررت ذيوله ؟ أتعيشين لنصر أنت ذكراه الجميله ؟ أنا أدري الناس كم تهوين موتا يا جميله كم طلبت الموت، كم منيته عذرا نحيله غير أن الموت أحيانا له كف بخيله.

القاهرة: 4 أفريل 1958

### أبو القاسم خمار : من وحي الذكرى $^{(*)}$

أي ذكرى تميد بي و الفضيلة \*\*\* زهرات ينشرن عبق جميله يا جميله، و أنت حقا جميله \*\*\* و نضال، و عزة، و بطوله سجد المجد للرجال، و لك ن \*\*\* سجدت عند راحتيك الرجوله كل حر دعا بصوتك مهت الله \*\*\* با معنى، و كل عين بليله و قيود السجان في جيد ك الأم \*\*\* لس تروي عن أصل جندرك وسيله و أبي الصبر يا جميله الإ \*\*\* أن تكون على الدنيا أمثوله يا جميلة ما عهدنا ك إلا \*\*\* و الربيع الندي أنمى الخميله لململي الجرح فالنهار تجليل \*\*\* و الربيع الندي أنمى الخميله كل من في الجزائر اليوم يفديك \*\*\* و قد كنت للفداء سبيله كل من حولنا رفيقات عهد \*\*\* جئن يحملن للع لا إكايله ك بنت منهن أمضى من الس \*\*\* هم، و للحرب و الفخرار سليله ك نتلظى قلوبهن إلى الثراث الله الشرائية مقود، نحن ألف ألف زميله لست في ساحة الوغى جناح \*\*\* مفرد، نحن ألف ألف زميله ك المحائب ليله \*\*\* مفرد، نحن ألها الأشم عقيله الله المتاحت المصائب ليله \*\*\* مفرد، نحن ألها الأشم عقيله المتاحت المصائب ليله \*\*\* مفرد، نحن ألها الأشم عقيله المتاحت المصائب ليله \*\*\* مفرد، نحن ألها الأشم عقيله المتاحت المصائب ليله \*\*\* مفرد، نحن ألها الأشم عقيله المتاحت المصائب ليله \*\*\* مفرد، نحن ألها الأشم عقيله المتاحت المصائب ليله \*\*\* مفرد، نحن ألها الأشم عقيله المتاحت المصائب ليله \*\*\* مفرد، نحن ألها الأشم عقيله المتاحت المصائب ليله \*\*\* مفرد ألها الأشم عقيله المتاحت المصائب ليله \*\*\* مفرد أله ألها الأشم عقيله المتاحت المصائب ليله \*\*\* مفرد أله ألها الأشم عقيله المتاحت المصائب ليله المتاحت ا

<sup>(\*)</sup> القصيدة غير مثبتة في دواوين الشاعر، و قد أخذناها نقلا عن : أنيسه بركات درار أدب النضال في الجزائر (من سنة 1945 حتى الاستقلال) ، المؤسسة الوطنية للكتاب) الجزائر، 1984، ص 111، 112.